

# رشالة روميّة

نقلها إلى العربية القشُرمنيينُ عَيَدالِنُورُ



صدر عن دار الثقافة ص . ب ١٣٠٤ ــ القاهرة

جميع حقوق الطبع عفوظة الدار ( فلا يجوز أن يستخدم إندياس أو إعادة نصر أو طبع بالرونيو للكتاب أوأى جزء منه بدون إذن الناشر ، ولتناشر وحده حق إعادة الطبع ) ١٠/١٥٥٨ ( أ) ٨٢(٥ – ١٠ )

وحده حق اعاده الطبع) ۱۹۸۰-۱۱۰ (۱۱/۵۳-۱۱۰) رقم الایداع بدار الکتب ۱۹۸۷/۶۹۳ × ۱۹۸۰ – ۱۳۱ – ۹۷۷ طبع بمطبعة نور\_ار

# تفسيرالعهرالجديد

ل**لدكتور وليم باركلى** استاذالعهدابحديدبجامعت كلاسك<sub>و</sub>

# مجلس لتحير

دكتوربطرنيس بَدالملك الأستاذ جَيبَ سَعِيْد القِيْسُ حمونُيْ ل جَيب القِيسَ فسَايز فارميْس القس فهميشيم عزيز

يشترك عدد من المترجين في إصدار هذه السلسلة ، وتقوم بنشرها :

دار الثقافة المسيحية

ودار التأليف والنشر للكنيسة الأستفية

# محنويات الكناب

| الأصحاح الثاني :         | مقدمة عامة لرسائل بولس :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مستولية الامتيباز        | رسائل بولس ۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الشريعة غير المكتوبة     | صعوبة الرسائل ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اليهودى الحقيق           | الرسائل القديمــة ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                          | حالات طارئة ١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الاسحاح الثالث :         | الـكلمة الشفوية ١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| صدق الله وكذب الإنسان    | مقدمة عامة ارسالة رومية :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| العالم بلا مسيح          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الطريق الوحيد للعلاقة    | الرسالة الفريدة ١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| السليمة مع الله          | وصية ومناعة ١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نهاية طريق ألجهد البشرى  | مناسبة كتابة الرسالة م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                          | مدف كتابة الرسالة م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الإصبعاح الرابع :        | أقسام رسالة رومية ١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الإيمان الذي يصدق الله   | مشكلتان ١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| أب المؤمنــــين          | . ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الـكل من النعمة          | الأصحاح الأول :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الثقة بالله الذي يجعل    | دعوة وبشارة وعمل ٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المستحيل بمكنأ           | كياسة العظمة ٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                          | أخبار مفرحة تبعث على الفخر ٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الأصبحاح الحامس :        | غضب الله ٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| على <b>وفا</b> ق مع الله | الذين لايقدر الله أن يساعدهم! ٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| البرمان النهائى المحبة   | عصر خڑی }}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الخراب والإنقـــاذ       | الحياة التي لم تحسب حساب الله ٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                          | مستولية الاحتياز البريمة غير المكتوبة البودى الحقيق البودى الحقيق صدق الله وكذب الإنسان العلم المسيح المسلمة الوسيد المسلمة مع الله البيان الذي يصدق الله البيان الذي يصدق الله المكتوب عن الله المكتوب عمل المكتوب عمكاً المستحيل عمل المستحيل عمل المستحيل عمل المستحيل عمكاً المستحيل عمل المستحيل |

|     | الاصبحاح العاشر:               |       | الأصحاح السادس :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 107 | الغيرة الخاطئة                 | ٩٨    | نموت لنحيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 171 | تعطيم الاعذار                  | 1.4   | عارسة الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | الاصبحاح الحادى عشى :          | 1.8   | الامتلاكُ الكلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 170 | القلب المنصلب                  |       | الاصعاح السابع :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 174 | الويتونة البرية :              | 1.9   | الولاء الجديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | إمتياز وتحذير                  | 111   | الحطية الخاطئة جدآ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۷۳ | اكى يرحم الجميع                | 110   | الحالة الإنسانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 177 | صرخة القلب العابد              |       | الاصحاح الثامن :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | الاصبحاح الثالي عشير:          | 114   | تحرير الطبيعة الإنسانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | العبادة الحقيقية والتغيير      | 171   | عرير «منبيت» بر سا ي<br>قانو نان للحياة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 177 | اللازم<br>الواحـد المكل والـكل | 178   | الدخول إلى عائلة الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |                                | 177   | الرجآء المجيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14. | الموأحد                        | 14.   | السكل من الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | الحياة المسيحية في الاعمال     |       | المحبة التي لايفصلنا عنها شي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 118 | اليوميه                        | 114 7 | احبه الى و يسسه عبه عو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 144 | المسـيحى والحيطون به           | 14.   | مشكلة اليهود - مقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | الاصبحاح الثالث عثمر :         |       | للاصحاحات ( ۹ ـ ۱۱ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11. | المسيحي والدولة                |       | to the state of th |
| 198 | الدين الذي يحب أن يوفى         |       | الأصحاح التاسع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| في  | والدين الذي لايمكن أن يوا      | 188   | الفشل المحزن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 197 | -<br>-مديد الزمن               | 157   | إختيار الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | الاصبحاح الرابع عشر :          | 10.   | إرادة الله المسيطرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲   | احترام ضئيل المقسدار           | 101   | الخسراف والطين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,   | احارام صبيل اعتسدار            | 108   | غلطة الهــود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 444<br>444         | خطط للحاضر والمستقبل<br>بعين مفتوحة للخطر                                    | التسامح معرجمة نظر الآخرين ٢٠٢<br>طرق عتلفة لذات الهدف ٢٠٤                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ***<br>***         | الاصعاح الممادس مشي :<br>خطاب توصية<br>البيت الذي كان كنيسة<br>لسكل اسم مدحه | إستحالة الصولة ٢٠٦<br>الناس أمام القضاء ٢٠٨<br>الإنسان وضمير الجيران ٢٠٩<br>خطورة الحرية المسيحية ٢١١<br>احترام الاخ الضعيف ٢١٣ |
| 740<br>747<br>75 • | عمة مختفسة<br>نداء أخير للمحبة<br>تحيات<br>النهاية كعيسد                     | الاصحاح التخامس عشر:<br>علامات الشركة ٢١٥<br>السكنيسة الشاملة<br>السكليات تكشف الانسان ٢٢١                                      |

.

# تفت کیم

يعتقد كثيرون أن رسالة رومية أعظم أسفار العهد الجديد ، والوافع أنها أعظم الاسفار التي أعظم الاسفار التي أعظم الاسفار التي أعظم الاسفار التي تحتوى على فكر بولس الرسول ، وليست هذه الرسالة سهلة ولا بسيطة ، فإن بولس يقود فيها قارئه إلى أعماق الإيمان المسيحى ، وكثيراً ما تتوالى أفكاره في تتابع يصعب تتبعه ، على أنه مهما كانت الرسالة صعبة على الدرس والفهم ، فإن مجازاة درسها عظيمة . وكل ما أرجوه أن يكون هناك كثيرون راغبين في بذل نشاط فكرى وهم يسبحون إلى أعماق هذا السفر الرائع .

وقد بذل كثيرون جيده لمكتابة تفسير على رسالة رومية ، منهم و .ساندى ، أ. هيدلام ، تشارلس دود ، [. جيفورد ، ك كبرك ، جيمس ديني ، كارل بارت ، أندرس نيجرين . والكاتب مدين بالإخص للمفسرين الثلاثة : دود -باندى ـ هيدلام .

ولقد كان إختباراً رائماً لى أن أعيش مع فكربولس الرسول خلال الشهور التى كتبت فيها هذا التفسير ، وكل ما أرجوه هو أن تشرق أفكار بولس ، من خلال هذه الصفحات ، على القارىء الذى يرغب فى الوصول إلى قلب و إنجيل بولس ، .

# مقدمة عامة لرسائل بولس

### رسائل بولس :

رسائل بولس من أمتم كتابات العهد الجديد ، لأن كتابة رسالة محمل العابم الشخصى. وقد كتب دعتر بوس ، أحد النقاد الندامي قائلاً : « يظهر كل واحد منا نفسه في رسائله .. ويستطيع القارى أن يرى شخصية الكاتب في كتاباته ، لكنه براها أوضح ما يمكون في رسائله » . ونحن نشعر أننا نعرف بولس جيداً لأنه ترك لنا المديد من رسائله . وفي هذه الرسائل فتح بولس قلبه وهو وعقله للناس الذين أحبهم جداً . وفي هذه الرسائل ترى عقل بولس المظيم وهو يعالم مشاكل الكنيسة الأولى ، كا نحس نبضات قابه العامر بالحب للناس ، حتى الهشائين والخاطئين !

### صعوبة الرسائل:

ولكن لا يخنى أن أصعب ما يمكن فهمه هو الرسائل. ويقتبس ديمتريوس قولاً لأرتيمون الذى حرر رسائل أرسطو ، جاء فيه أن الرسالة يجب أن تسكتب فى قالب حواد ، لأنه اعتبر أن الرسالة جانب واحد من الحواد . ويتعبير عصرى تقول إن قواء ترسالة تشبه الإسماع لحديث تليفونى من جانب واحد . وعلى هذا فإننا حين نقرأ رسائل بولس تواجهنا صعوبة ، فنصن لا علك الرسالة التى يجيب عليها ، ولا نعرف بالعنبط كل الظروف التى كان يمالجها . كل ما هناك أننا نستنتج الظروف التى دفت على الكتابة .

وعلى هذا فإننا فى فهم الرسائل نواجه صموبتين : أولهما صعوبة فهم الرسالة تقسمها ، والثانية معرفة الحالة التي تعالجها الرسالة . وعلينا أن نبنى لأنفسنا صورة للظروف التي دعت للكتابة . !

#### الرسائل القرح:

عن مدون في تفسير المهد الجديد بالكثير المكتابات الني وسلتنا على ورق الدي ، الذي كان ينمو على ضفاف النيل . ولد احتفظت مسجاري مصر الجافة بأكوام من المخطوطات ، وعقود الزولهج والم نماة تا النانوية والصيغ الحكومية ، فإن ورق البردي يحكن أن يبقى في عالم ممتازة مادام بعيداً عن الرطوبة على أن أكثر ما وسلنا إمتاعاً هو الرسائل الخاصة ، وجميم ا مكتوبة بطريقة واحدة تقريباً . ورسائل بولس مكتوبة بدات الطريقة التي كان الناس يكتبون بها رسائلهم كل يوم . ونورد لك عنا ترجة لرسالة من جندي اسمه واليون » إلى أبيه « أبيماخوس » كتبها من «ميسينوم» ليفيد والده أنه وصل سائل بدرحاة عاصفة :

« أبيرن برسل محيانه القابية لوالده وسيده أبيماخوس . أرجو فوق كل شيء أن تكون ناجعاً وسحيحاً ، وأن كل شيء يسير على ما برام ممك ومع أخي وابنها وأخي . أشكر سيدى « سيرايس » ( يقسد إلهه ) الذى حفظلى مسلماً عندما كنت مسافراً بالبحر . وحالما وصلت إلى « مبسينوم » حملت على نفقات الرحلة من قيصر — ثلاث قطع ذهبية . وكل شيء يسير على ما برام ممى . وأرجوك باوالدى أن تكتب لى ، لأعرف أولاً أحوالك ، ثم عن إخونى ، وثالثاً لأقبل بدك لأنك ربيتي بربية حسنة، وتتيجة لما أرجو بإرادة الله أن آرق. بينغ كابيتو سلامي القلي وكذلك لإخونى وسيرينيلا وأصدقائى . أرسات لك سورة لى من رسم « أكتمون » . اسى في الجيئن « أنطونيوس مكسيموس » . أرجو ال سحة حسنة . سيرنيوس رسل غنياته الطيبة ، كذلك أغاثوس ( خادم ديمون ) » .

ولسنا نظن أن أبيون كان يعرف أننا سنترأ رسالته التي كتبها لا بيه منذ ١٨٠٠ سنة . وهي ربنا أن الطبية الإنسانية لم تتفير ، تأبيون يرجو أن يرتني بسرعة . ومن تكون سيرنييلا إلا الفتاة التي ركها؟ وهو برسل صورته لمائفته . وبرى فى رسالته الأفسام الآتية : ( 1 ) هناك التحية ( ۲ ) ورجاء بالصحة لمستلمى رسالته ( ۳ ) وشكر للآلمة ( ٤ ) ومحتويات ومعلومات خاسة ( ٥ ) و محيمات خامية وسلامات شخصية . ومحن نكاد نجد هذه الأفسام الخمسة و كل رسائل بولس تنالوا برى كيف فعل بولس هذا في رسائله :

۱ ــ التحية : رومية ۱ : ۱ ، ۱ كورنثوس ۱ : ۱ ، ۳ كورنثوس ۱ : ۱ ، ۲ غلاملية ۱ : ۱ ، أفسس ۱ : ۱ ، فيلمي ۱ : ۱ ، كولوسي ۱ : ۱ ، ۱ تسالونيكي ۱ : ۲ ، ۲ نسالونيكي ۱ : ۱ .

٧ ـ الرجاء (الصلاة): ق كل حالة يطلب بولس نعمة الله لغارثيه \_ رومية
 ١: ٧ : ١ كورنئوس ١: ٣ : ٢ كورنئوس ١: ٣ ، غلاطية ١: ٣ ، أنسس
 ١: ٧ ، فيلمي ١: ٣ ، كولوسي ١ : ٧ ، ١ تسالونيكي ٢: ١٢ ٢ تسالونيكي ٢: ١٠ كورنئوس ١ : ٣ .
 ٣ ـ الشكر : رومية ١ : ٨ ، ١ كورنئوس ١ : ٤ ، ٢ كورنئوس ١ : ٣ .
 أفسس ١ : ٣ ، فيلي ١ : ٣ : ١ تسالونيكي ١ : ٣ . ٣ تسالونيكي ١ : ٣ .

٤ \_ محتويات خاصة ومعلومات : وهي معظم رسالة بواس .

ساحبات ختامیة وسلامات شخصیة : رومیة ۲۱، ۱ کورنثوس ۲۱: ۱۹،
 ۲ کورنثوس ۱۳ : ۱۳، فیلمی ۶: ۲۱ و ۲۷ ، کولوسی ۶: ۱۲ ــ ۱۰ ، ۱۰ اسالونیکی ۶: ۲۲ ــ ۱۰ ،

ومن الواضح أن بولس اتبع طريقة الكتابة التادية في عصره . ويقول السالم الشهير « دايسان » إن رسائل بولس لانختلف عن الرسائل المكتشفة على ورق البردى إلا في أنها رسائل من بولس ، فإن يولس لم يكن يقصد أن يكتب وثائق لاهوتية ، ولسكن حقائل روحية من صديق لأحدقائه .

عادوت طارنة :

ف منظم الحالات تقريباً كتب بولس رسائله ليواجه حالات طارئة ظ بكن

يحلس فى مكتبه فى هدوء وسلام ليكتب ، لكن كانت هناك حالات تهمدد الكنائس فى كورنتوس وغلاطية وفيلبى ونسالونيكى . واحتساج الأمر، إلى الكنابة السريمة لعلاج الحالة . وبالطبع لم يكن بولس يفسكر فينا عندما كتب ، لكنه كان يفسكر فى انتاس الذين كتب لهم. ويقول « دايسمان » : « لم يكن فى مكر بولس أن يضيف كتابات جديدة إلى الرسائل اليهودية الموجودة ، ولا أن ينهى الأدب الديني فى أمته . . ولم يكن يعلم أن ما يكتبه سيحتل مكانة فى التاريخ ، بل ربمالم يفكر فى أنه سيبقل التجل التالى ، وبالطبع لم يتوقع أن ينظر اللاس إلى كنابات كتابات مقدسة » .

و محن لا ترى نقصاً فى أن هذه الرسائل كتبت لمواجهة حالات طارئة ، فإن أناشيد الحمب كتبت لشخص واحد ، لكن العالم كله يحبها . والحقيقة أن رسائل بولس نابضة بالحياة لأنها كتبت لتمالج حالة خاصة . ولمما كانت حاجات البشر لا تتنبر ، فإن الله لا زال يكلمنا فى هذه الرسائل اليوم ، فسكل ما كتب كتب لأجل تعليمنا .

## الكلمة الشفوية:

فى المادة لم يكتب بولس رسائله ، لكنه كان يمليها على كاتب ، وكان يوفع عليها الله و الله تيوس كاتب عليها لتأكيد صحتها . وقد كتب أحد هؤلاء وسط الرسالة ( أما ترتيوس كاتب هذه الرسالة أسلم عليكم في الرب » (رومية ٢٦: ٣١) . ويقول بولس : « السلام بيدى أنا بولس » (١ كورنثوس ٢٦: ٢١) وكأنه يقول إن توقيمه بالسلام علامة صحة نسبة الرسالة إليه . (قارن : كولوسي ٤ : ١٨ ، ٢ تسالونيكي ٣ : ١٧)

وهذا يوضح لنا بعض الحقائق في أسلوب كتابة بولس ، فبعض جملة تبدأ ولا تنسهى ، وبعضها يطول ، مع جمل اعتراضية . وسبب هذا أن بولس لم يكن جالساً على مكتبه يعيد ما يكتب وبعدله ، لكنه كان يملي بسرعة، وسكر تيره يجاول اللحاق به فى الكتابة ! وعندما كان يمل كانت سورة المكتوب إليهم مائلة فى ذهنه ، فكان يسكب قلبه لهم فى الكلمات التى تندنع من فه فى محماولة لمساعدتهم. وعلى هذا فإن كتابات بولس لبست بلاغة لفناية منظومة فى عند ، لكنها خطرات قلب عامم بالحب ، حية ، تنصب من قلبه إلى قلوب أسدقائه الذين يكتب إليهم .

# مقدمة عامة لرسالة رومية

#### الرسالة الفريدة :

رسالة رومية مختلف عن بقية رسائل بولس فى جوها وفى أسلوبها ، ويتضح هذا الإختلاف هذا الاختلاف هذا الاختلاف لل المختلاف الله المحتلف المن الم يؤسس كنيسة رومية . ولم تكن ربطه بأعضائها صلة شخصية ، وعلى هذا فإن رسالة رومية تكاد تخاو من معالجة الشاكل العملية التي تحلا ورسائل بولس الأخرى . ولهذا فإننا رى لأول وهلة أن رسالة رومية رسالة عامة غير شخصية ، أو كا يصفها ديبليوس بأنها « أفل رسائل بولس معالجة للحالة الآكنة العاحلة » .

ورسالة رومية بمث لاهرتى. فىالرسائل الأخرى بعالج مشكلة مفاجئة عاجلة تضفط عليه ليصنعت خطأ أو ليدرأ خطراً يهددان الكنيسة التى يكتب إليهما ، واكن رسالة رومية أفرب إلى مذكرة نفسيرية لموقف بولس العقائدى .

#### وصية ومناعة:

أطلق إندان من أعلام المنسرين صفتين على رسالة وومية وفتد دعاها «ساندى»: ه وصية بولس ».وكأن بولس في دوسية بكتب وصيقه الأخيرة التي يدسنها عقيدة هو إيمانه ، فقد كانت رومية عاصمة أعظم إمبر اطورية في العالم وقتيد ، ولم يكن بولس في ذارها ، ولم يكن بعل بان كان سيزورها ، ولكنه في كتابته سعجًا لها مقيدته وإيمانه ، أما « بورتون » فقد دعاها « مناعة » أي أمها تصطي مناعة مند الفساد الذي ينسبب عن الأفكار الخاطئة والميول لللتوية والمقائد المنسلة . واذلك فقد كتب بولس للكنيسة الموجودة في أعظم بلاد العالم رسافة توضع أسس الإيمان السلم التي السلم ، فإذا جامت عليها ضلالات وانحرافات فإمها تجد حقائق الإيمان السلم التي تدخيل في الإيمان الطاهر والعقيدة السحيحة .

#### مناسية كتابة الرسالة :

كانت كل حياة بولس مشغولة بروما ، وكان يتوق إلى زيارتها الوعظ فيها . وعندما كان في أفسس خطط لزيارتها ماراً بأخائية رمكدونية ، وقال : « إلى بمدما أصبر هناك في بنات في بدرها أصبر هناك وبنه الله بالمرتب وعندما مسارت. الأمور ساءى أورشليم ، وبنت بهايته تربية ، رأى رؤيا شعمته قبل عبها : « في الليلة التالية ونف به الرب وقال : ثق يابولس الأنك كا شهدت عالى في أورشليم ، مكذا رنبه في أن تشهد في دومية أيعناً » ( أعمال ٣٠٣ : ١١ ) . ويعبر بولس عن دعبته في أرادة المدينة المنظيمة في أول أصحاح من الرسالة إلى أهماها : « لأني مشتماق أن أراكم لكي أمنعكم همة روحية لثباتكم » ( رومية ١ : ١١ ) ، س « فهكذا أن الم ويمكن إن مستعد لتبشير كم أنم الذين في رومية أيضاً ( رومية ١ : ١١ ) ، ويمكن أن نقول إن رومية كان منقوشة على قال بولس

وعندما كتب بولس رسالته إلى رومية بحو عام ٥٨ م كان في كور تتوس ، وكان تحقيق حلمه وي زبارة روما وشيكاً ، ولسكنه لم يبانه ، لأن كنيسة أورشليم (أم السكنائس) كانت تعالى الفقر وخطط بولس للجمع من السكنائس الجديدة تموعات لمساعدة السكنيسة الأم (١ كورنثوس ١: ١ ، ٢ كورنثوس ١: ١ ). وكان عدا الجمع وسيلة لمعاونة المسيحيين للتمبير العملي عن إيمامهم ، كاكان بحسيداً لفكرة الوحدة السيحية السكنيسة ، فليست السكنيسة جماعات منعزلة ، لسكمها جسد واحد ، محس كل عضو من أعشائه بمسئوليته من جهة باق الأعضاء . وعندما كتب بولس لرومية كان يحمل العطايا لسكنيسة أورشلم وقال : «ولسكن أن ذاهب إلى أورشلم لأخدم القديسين » (رومية ١٥ : ٢٥) .

#### هدف كنام الرسالة:

ولـكن لماذا كتب بولس رسالته في ذلك الوقت ؟

(١) كان بولس يعلم أن زيارته لأورشليم لها نخاطرها ، فإن أعداء في

أورشليم كثيرون ، وهو عندما يذهب إليهم يسم نفسه فى يده . ولذلك فهو يطلب سلوات كنيسة رومية لأجله ﴿ فأطلب إليسكم أيها الأخوة ، بربنا يسو ع المسيح ، وبحجبة الروح ، أن تجاهدوا معى فى الصلوات من أجل إلى الله ، لكى أنقذ من الذين هم غير مؤمنين فى البهودية ، ولكى تكون خدمتى لأجل أورشلم مقبولة عند القديسين » (رومية ١٠ : ٣٠) .

### كان بولس يجمع صلوات المؤمنين قبل القيام بمهمته الخطرة!

(ب) كان فكر بولس مليناً بخطط جديدة لنشر الإنجيل ، وكان يربد الوصول إلى مناطق جديدة لنشر الراحة في مرفأ كان يريد ركوبها لتنقله إلى مكان جديد ، وكا رأى جبلاً أراد تسلقه ليوسل قسة السليب للذين لم يسمعوها ، وق هذا الوقت كان بولس يريد الوصول إلى أسبانيا ٥ فتى أكلت ذلك : وختمت لهم هذا الوقت كان بولس يريد الوصول إلى أسبانيا ٥ فتى أكلت ذلك : وختمت لهم هذا الحر ، فسأمضى ماراً بحكم إلى أسبانيا ٥ فتى أكلت ذلك : وختمت لهم هذا الحر ، فاستحدى (رومية ١٥ : ٢٤) . فافاذا أراد بولس أن يذهب إلى أسبانيا ١ . . كانت روما قد فتحت أسبانيا ١ منيرين من الأسبان والتي لا زال بعضها موجوداً حتى اليوم . وقد لمع المع كثيرين من الأسبان والتي لا زال بعضها موجوداً حتى اليوم . وقد لمع المع كثيرين من الأسبان في ذلك الوقت ، منهم « مارتيال ٥ سيد من كتب شاعر الملاحم ، ومنهم « لو كان ٤ شاعر الملاحم ، ومنهم « لو كان ي ومنهم « لو كان ي ومنهم « لو كان ي ومنهم « لو كان ٤ أستاذ نيرون ورئيس وزراء الرومان . كان كل هذه الأسماء اللاممة في فكر بولس . ماذا يحدث لو أن نعمة المسيح لم يذهب بارسالة المسيحية إلى أسبانيا ، وكان يرجو أن يفعل .

كان بولس سيد الاسترانيجية الكرازية ، وكان يرى أراضى النوب العذر التي لم نصلها رسالة المسيح . ولكنه كان محتاجاً إلى «قاعدة » ينطلق مها بالرسالة ، كما كان محتاجاً إلى مركز للممل . وكانت هناك قاعدة ممتازة وحيد فى نظره ، هى مدينة روما . ولذلك كتب بولس رسالته إلى رومية ، وحلم التوسع فى الكرازة بسيطر على كل فكره . كان يعلم أن كديسة روما تعرف اسمه ، ولكنه كفكر واقمى كان يعلم أن التقارير التى وسلمهمعنه ربما كانت مشوشة غير واضحة ، فقد نشر أعداؤه انهامات كثيرة ضده ، فأراد أن يسجل إيمانه وعقيدته فى هذه الرسالة ، حتى إذا جاء الوقت ووسل إلى روما يجد كديسة متماطفة ممه ، يجملها قاعدة لإمتداد كرازته إلى الغرب ، إلى أسبانيا . كانت هذه أفكار بولس عدما جلس فى كورنئوس عام ٥٨ م يكتب رسالته إلى كيسة روما .

### أفسام رسالا رومية :

الذى يقرأ رسالة رُومية يحس أنها مكمتوبة بعناية كاملة ، ويرى فيها الأنسام الرئيسية الآتية :

١ – أصحاحات ١ – ٨ تتحدث عن مشكلة التبرير .

٧ - أصحاحات ٩ - ١١ تتحدث عن مشكلة البهود ،شعب الله المختار .

٣ — أسحاحات ١٢ — ١٥ تتحدث عن أمور عملية في الحياة والسلوك.

٤ — أصحاح ١٦ الذي يقدم فيه « فيبي » وتحيات شخصية .

١ - عندما يتكلم بولس عن « النبربر » يتصد : العلاقة السليمة مع أله . فالبار هو صاحب العلاقة السليمة مع أله والذي تظهر آثار هذه العلاقة في حياته . يبدأ بولس بمسح للعالم الوثني ( الأمم ) يظهر فساده ، الأمم الذي يوضح أنه لم يجد حلا " لمشكلة البر . ثم يتحدث عن اليهود الذين أوادوا حل المشكلة بطاعة الناموس ولكنهم لم يصلوا للحل ، لأن أحداً في العالم لا يقدر أن يعليم العاموس طاعة كاملة ، ولذك فإن كل البشر بشعرون أنهم مديرون لله ، وأنهم محت حكم غضبه . ويحد بولس الحل لهذه المشكلة في الخضوع الكامل للرب وفي التسليم .

له . والطريقة الوحيدة التي توصل للتبرير هي أن يضم الإنسان ثقته في كلة الله ويلتى بنفسه تمامًا على رحمته ومحبته . وهذا هو الإيمان ، الذي لا يضكر في ما يستطيع الله أن يقدمه الإنسان له ، بل في ما يستطيع الله أن يقدمه للإنسان . وعلى هذا فيولس يقول إن الإنسان لا يحكن أن يربح رضى الله أو يشتريه ، ولكن ها قد أو يشتريه ، ان يقتح قلبه ليقبل محبة الله ، في شكر على ما ضله الله ولكن ما يحق هذا أن يقتح قلبه ليقبل محبة الله ، في شكر على ما ضله الله ولايس محبى هذا أن يتحبه أن يحيا حياة تليق بمحبة الله التي العائد ، ويحدث تشيير في خيف وتقائل ، ولا يسرد كي نفسه كمتهم أمام قاض مخيف ، لكنه يرى نفسه كمتهم المعرب يقدم حياته يرى نفسه كمتهم المعرب يقدم حياته يرى نفسه كمتهم الموس في خوف وتقائل ، ولا يسرد كما في عبة لن سبق فأحبه أولا " . . .

٣ -- أما مشكلة البهود فهى مشكلة صعبة . فن جهة تاريخية هم شعب ألله المغتار ، لكن عندما جاء ابن الله إلى العالم رفضوه . فا هو تفسير هذا الرفض الله يكسر القلب ؟ بولس يقول إن هفا عمسل الله . لقد تقسّت قاوب اليهود ، الله يكسر القلب ؟ بولس يقول إن هفا عمسل الله . لقد تقسّت قاوب اليهود ، ولكن ليس كلهم ، فقد كانت نبغى دوماً و بقية أمينة › . صحيح أبهم رفضوا › لكن رفضهم فتح اللبهود أبهم كانوا خطئين عندما ظنوا ألهم شعب الله المختار ، لا لسب إلا لأمهم للبهود أبهم كانوا خطئين عندما ظنوا أمهم شعب الله المختار ، لا لسب إلا لأمهم الذي سلم قسمه لله في ثقة وعبة كا ضل ابرهيم . وعلى هذا فيناك « يهود » كثيرون بالروح والحق ، ولو أنهم ليسوا من صلب ابرهيم أو نسله ، فليست للبهودية جنسية أرضية ، و « إسر اثيل الله » هم كل من لهم إعان ابراميم وميوله واعجاهاته من نحو الله . وعلى هذا فإن اليهم وميوله المجهم أنه منه كان جبسيهم أو أسلم .

" — أما الأصحاح الثانى عشر من رسالة رومية نهو قواعد أخلاقية سامية يمكن أن نضمها بجوار الموعظة على الجبل؛ فقيه يشرح بولس قواعد الإيمان السيحى فى الساوك. أما الأصحاحان الرابع عشر والخامس عشر فيمالجان مشكلة بعض اللئاس الذين رفضوا تناول بعض الأطمعة والشروبات، واهتموا ببعض الأيام والمناسبات وبولس يعتبر هؤلا « الأخوة الضفاء » لأن إيمانهم بمتمدعلى أشياء خارجية. وكانت هناك جماعة متحررة الفسكر حررت نفسها من كل قوانين التحرزين، ولكنه يضع القاعدة التي تقول إيمساناً ، ويبين انمطافه مع هؤلاء التحرزين، ولكنه يضع القاعدة التي تقول إينا لا يجب أن نمط شيئاً بعشر الأخ النسين أو يضر إيمانه، ولا يجب أن نقط شيئاً بصعب الحياة السيحية على أي إنسان، حتى لو اضطرنا هذا إلى أن تتنازل عن شيء نعتبره محميحاً ، من أجل خاطر أخ ضعيف لا يجب أن نستعمل الحرية الشخصية لنؤذى حياة الآخرين المحمارة ؟

أما الجزء الرابع فهو ختام الرسالة ، وهو توصية لفيبي ، عضو كنيسة
 كفخويا ، المسافرة لروما . ثم تختم الرسالة بتحيات خاصة ، وبالبركة .

#### مشكلتان :

بشكل الأسحاح السادس عشر من رسالة رومية مشكاة للاهوتيين ،
 فقد ظن البيض أنه ليس جزءاً من رسالة رومية ، بل هو جزء من رسالة أخرى ،
 ألحق برسالة رومية عند جم الرسائل ، فلماذا يظنون ذلك ؟

أولاً ، لأن بولس يذكر اسم ستة وعشرين شخصاً ، يذكر أربعة وعشرين منهم بالإسم وكأنه يعرفهم جيد المعرفة ، حتى أنه يقول عن أم روفس إنها أمه . فكيف يعرف بولس ستة وعشرين شخصاً فكنيسة لم يزرها أبداً ولم يؤسسها ؟ إنه يحسي ق هذه الرسالة عدداً أكبر من الذي يحييه في أي رسالة أخرى ، معان قدميه لم تطثا روما . . فكيف بكون هذا ؟ لكن لو لم يكتب الرسول هذا الأسحاح لكليسة رومية ، فلا في كليسة الخرى كان سيكتبه ؟ فني رومية أقام أكيلا وبريسكلا ذوجته حتى طرد كلوديوس قيصر كل اليهود من روما عام ٥٦ م ( أعمال ١٨ : ٢ ) فسافر أكيلا و وزوجته للي أفسس ( أعمال ١٨ : ١ ) فسافر أكيلا وووجته روساته لكورنتوس قبل ذهاب ولس لروما بستين ( ١ كورتتوس ١٦ : ١٩ ) وكانا باقيين في أفسس حتى وقت كتابة الرسائل الرعوية (٧ نيموناوس ١٩:٤) . فإن كان بولس بكتب تحية لأكيلا وبريسكلا ، فيكون الخطاب موجهاً إلى أفسس وقد صرف بولس وقتاً طويلاً في أفسس عرف خلاله عدداً كبيراً ، ومن الطبيعى أن يرسل لهم تحيات كثيرة . ثم يسلم بولس على أينتوس حبيبه ، أول من آمن في إلما يأخالية الذي تتم أفسس فيه . وعلى هذا فن الأصح أن يكون السكلام هنا موجهاً إلى أفسس . ويتحدث رومية ١٦ ؛ ١٧ عن ﴿ الشقاقات والمثرات خلاناً المتعلم » مما يدل على أن هناك عصياناً لما سبق أن علم به ، وهو لم يعلم وروما .

يمن أن تقول إن الأصحاح السادس عشر من رومية كان موجهاً إلى أفسس، ولكن هذه البراهين ليست قوية كا تبدو ، فلا يوجد دليل على أن هذا الأصحاح أشيف إلى أية رسالة أخرى غير رسالة رومية . ثم إن من عادة بولس ألا يرسل تحيات كثيرة للكنائس التي بعرفها ، فلا تحيات شخصية في رسائل تسانونيكي وكور دثوس وغلاطية وفيلي ، مع أنه يعرف هذه المكنائس جيداً . . يها بيمث ولو رستوس تحيات كثيرة لكنيشة كولوسي التي لم يسبق له أن زارها، والسبب واضح، ولا أرسل بولس تحيات للكنائس التي زارها لد بت النبرة في الأعضاء ، يها عندما يكتب للكنائس التي لم يزرها يرغب في تأسيس علاقات قوية مع أعضائها فيسلم عليهم ، ليكون للرسالة طابع شخصي ، وعلى هذا فقد أكثر بولس من التحيات لابد عادا إلى رومية بيؤ سسم علوقات عبة شخصية . ثمان أكبلا وبريسكلا لابد عادا إلى رومية بعد ست أو سبع سنوات من طردها ، ولابد أن هذا هو الحال نقسه مم بقية الأشخاص الذين كتب بولس التحية لهم ، فقد قابلهم في بلاد

غتلقة وعرفهم ، وعندما عادوا إلى روما أرسل لهم التحية • وعندما سندرس الأصحاح السادس عشر بالتفصيل سنرى هذا. وعليه فإننا ثرى أن الأسحاح السادس عشر جزء من رسالة رومية .

٧ — وفى الرسالة مشكلة أخرى، فإن بعض النسخ القديمة تورد «البركة» (رومية ٢١: ٢٥ - ٧٧) فى ختام الأسحاح الرابع عشر . بينا بوردها البعض الآخر فى نهاية الرسالة ، وتورد مخطوطتان تديمتان هذه البركة مرتبن ، مرة فى نهاية أسحاح ١٤؛ ومرة أخرى فى نهاية أسحاح ٢١، وتورد مخطوطة أخرى البركة فى نهاية أصحاح ١٥، وفى مخطوطتين أخريتين رى مكان البركة خالياً من السكلام .

والسر الذي يفسر هذا أن رسالة رومية رسالة دورية ، ترسل إلى مجموعة من الكنائس لتقرأ فيها . وبما يبرهن هذا أن نسخة قديمة حذفت ذكر « رومية » من أصحاح ٢ : ٧ و ١٥ حتى يمكن كتابة اسم السكنيسة التي ستقرأ بها الرسالة في هذا السكان . ولقد كتب بولس في أصحاحي ١٥ ، ١٦ حقائق تخمس روما وحدها ، فعندما ترسل الرسالة إلى بلد غير رومية ، لا يحتاجون إلى أسحاحي ١٦٠ ، يضمون « البركة » في نهاية الأصحاح الرابع عشر . وهذا يرينا أن الكنائس منذ البد وجدت في رسالة رومية شرحاً لعتيدة بولس ، فلم ترغب في أن عملها ملكاً لكنيشة واحدة ، فوزعها على الكنائس المختلفة .

إن رسالة رومية تحمل رسالة بولس ولب إنجيله!

التفسير

# دعوة ، وبشارة ، وعمل

بُولُسُ عَبْدُ لِيَسُوعَ الْمَسْيِحِ الْمَدْعُو ْ رَسُولا الْفَرْزُ لِلْهِ فِي الْسَكْتُبِ لِلْمُجْيِلِ اللهِ ، اللّذِي سَبَنَ فَوَعَدَ بِهِ بِأَنْبِيَالِهِ فِي الْسَكْتُبِ الْمُحَدَّسَةِ ، عَنِ الْبَهِ . اللّذِي صَارَ مِنْ نَسْلِ دَاوُدَ مِنْ جِهَةِ رُوحِ جِهَةٍ الْجَسَدِ . وَتَمَيِّنَ أَبْنَ اللهِ بِقُوَّةً مِنْ جِهَةٍ رُوحِ الْقَدَاسَةِ بِاللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(رومية ١ : ١ - ٧ )

عندما كان بولس يكتب الرسالة إلى رومية لم يكن يعرف الذين يكتب لمم شخصياً ، ولم يكن قد زار روما أبداً ، ولكنه كان يكتب لكنيسة موجودة في أعظم بلد في أعظم امبراطورية في العالم ، ولذلك اختار بولس كلماته وأفكاره بعناية نامة .

ويبدأ بولس بتقدم نفسه :

١ -- يدعو نفسه ( عبداً ليسو ع المسبح » . وعندما يذكر كلمة ( عبد »
 يعني أمرين :

(1) القتب المفصل المسيح عند بولس هو التب « رب » ، وهو يسفى السيد الذي يملك شخصاً أو شيئاً بغير منازع . إنها تنبى « مالك » و « سيد » بكل ما السيادة والملكية من حقوق . أما كلمة « عبد النهى نقيض كلمة « رب» و بولس يضم نفسه كعبد الرب يسوع ، سيده وربه . لقد أحب يسوع بولس وبذل نفسه لأجله ؛ و بولس مثاً كد أنه لا يخص نفسه ، ولكنه كله ليسوع . ومن هنا رئ أن كلمة « عبد » تصف الإلزام الكامل في المحبة .

(ب) والكلمة معنى آخر ؛ فقد وصف عظما وجال المهد القديم بأنهم «عبيد» فوسى عبد الرب (يشوع ٢٤). ويشوع عبد الرب (يشوع ٢٤). وكان لقب « البيد » هو اللقب المعيز للا تبياء (عاموس ٣: ٧ إرميا ٧: ٧٥). وعندما يقول بولس إنه عبد الرب فإنه يشع نفسه فى قائمة أنبياء الرب ، الذين جات عظمتهم من أنهم عبيد الرب . هكذا كان بولس . وعلى هذا فإن لقب «عبد» بعن الزام الحمية العظيمة وشرف الخدمة الجمدة .

٧ - و يدعو بولس نفسه « رسولا » ، لقد استجاب عظما « رجال العهد القديم لصوت الرب و قبلوا دعوته . "ميم ابرهيم دعوة الرب ( تسكوين ١٠ ١٣ ٣) و قبل موسى الدعوة ( خروج ٣ : ١٠ ) و ارميا و إشعيا ٩ سارا نبيين ؛ ضدرغبهما الشخصية ، طاعة لدعوة الرب ( إرميا ١ : ٤ ، ٥ و إشعيا ٩ : ١ ، ١ ، ٩). ولم ينظر بولس لفيسه كشخص حاز شرفاً فقط ، لكن كشخص أعطى عملاً وكلف به وقد قال يسوع الأتباعه : « ليس أنم اختر عونى ، بل أنا اخترتكم » ( يوحنا في الحياة في ضوء ما يريد أن يفعل ، لكن في ضوء ما يريد أن يفعل ، لكن في ضوء ما يريد أنه يفعل ، لكن في ضوء ما يريد أن يفعل ، لكن في ضوء ما يريد إلله له أن يفعل . إلى المنا و الحياة في ضوء ما يريد أن يفعل ، لكن في ضوء ما يريد إلله له أن يفعل . إلى المنا و الحياة في ضوء ما يريد الله له أن يفعل . إلى المنا و الحياة في ضوء ما يريد الله له أن يفعل . إلى المنا و الحياة في ضوء ما يريد الله له أن يفعل . إلى المنا و الحياة في ضوء ما يريد الله له أن يفعل . إلى المنا و الحياة في منا إلى المنا و الحياة في ساله منا و الحياة في منا و الحياة في منا يريد الله له أن يفعل . إلى المنا و الحياة في منا و الحياة في منا و الحياة في المنا و الحياة في المنا و الحياة في منا و الحياة في منا و الحياة في منا و الحياة في المنا و الحياة في منا و الحياة في المنا و الحياة في المنا و الحياة في المنا و الحياة في منا و الحياة في المنا و الحياة في الحياة في الحياة في المنا و ال

ج و يدعو بولس نفسه « المفرز لإنجيل الله » المخصص لنشر الأخبار المفرحة.
 كان بولس واعياً للتخصص المزدوج الذي خصه الله به .

(١) خصصه الله وأفرزه لعمل خاص حتى قبل أن يولد ( غلاطية ١: ١٥ ).

وهناك خطة لحياة كل إنسان ، وكل إنسان تعبير عن فسكر الله ، إذ يرسله الله لهدف معين .

(ب) كما خصصه الناس وأفرزوه لعمل خاص. في أعمال ٢: ١٣ كاف الروح القدس قادة الكنيسة لتخصيص بولس وبرنابا لخدمة خاصة بين الأمم. كان بولس واعبًا أن الله والكنيسة قد أفرزاه لعمل خاص.

٤ - وكان بولس واعياً أن الله قد منحه شيئين :

(1) منحه د نممة ٥. والنممة همة بجانية عاماً تعطى حتى أن لا يستحق . في الأيام السابقة لإيمان بولس بالسبح كان يسعى للحصول على مدح الناس . وعلى ردى الله ، عن طريق حفظ مطالب الناموس ، ولسكنه لم يجد السلام عن هذا الطريق. وأخبراً عرف أن ما يعمله هو ليس هاماً ، لكن ما يعمله الله هو المهم، فالناموس يوضح ما يجب على الإنسان أن يفعله ، ولسكن الإنجيل يوضح ما فعله الله . وقد أدرك بولس أن الخلاص لا يستمد على مجهود الإنسان ، بل على عبة الله التي عملت ، والسكل . بل على عبة الله التي عملت ، والسكل من النعمة المجانبة التي لا نستحقها .

(ب) وقد منحه الله « رسالة » وتكليفاً ، ليوصل الإنجيل اللا مم . لقد المختاره الله ، لا لشرف خاص بل لمستولية معينة ، لا لمجد بل لجميد . كان بولس فريسياً ( فيلي ٣ : ٥ ) والكلمة « فريسي » تدى « مغروز » لأن الفريسي كان يعتبر نفسه معزولاً عن كل الغاس، حتى أنه لا يسمح لطرف ثوبه أن يجس إنسانا عادياً ، وكان قلبه بجزع لمجرد التفكير في الحديث عن الله مع أحد الأمم ، فقد كان الأممي \_ في نظره \_ وقوداً لنار جهنم ! لقد كان بولس من قبل فريسياً ، عزل انسه وأفرزها ، بتعصب ، عن كل البشر الماديين . وها هو الآن \_ بعد أن عرف المسيح \_ يعلن أنه يجب أن ينفق حياته ويفرزها ليوصل رسالة عجبة الله لكل المسيح \_ يعلن أنه يجب أن ينفق حياته ويفرزها ليوصل رسالة عجبة الله لكل إلى المندة والتواضم والهبة لكل الناس .

وبعد أن يقدم بولس نفسه ، بعطى ملخصاً للتعاليم الأساسية في إنجيله . إنه إنجيل يتركز حول يسوع السيح ( آيتا ٣٠٤ ) . وهو إنجيل أمرين :

(1) أبحيل التجسد ، بيسوع مللاً وحقاً هو الإنسان. وقد قال أحد مفكرى المسيحية الأواين : « سار يسوع مثلنا ليمير نامثله » لم يبط بولس عن شخص خراق أو وهمى ، نصف إله ونصف إنسان ، ولكنه وعظ عن « ابن الله» الذي جاء من « نسسل داود » . . وعظ عن ذاك الذي سار واحداً من الذين جاء ليخلصهم .

(ب) انجيل القيامة الو أن بسوع عاش حياة جميلةومات ميتة بطولية ،وكانت هذه نهايته ، لا عنتُسبر واحداً من الأبعال المظماء . ولكنه « الواحد المتنسر د » لأنه قام . مات الباقون وانهوا ، ولم يتركوا إلا الذكرى ، ولكن يسوع يحيا معنا بقوة وجلال ومحضور دائم .

# كياسة العظمة

أُوّلاً أَشْكُرُ إِلَمِي يِبَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مِنْ حِهَةِ جَيِيكُمْ أَنْ إِنَّا اللّهَ ٱلْذِي أَنْ إِنَّا اللّهَ ٱلْذِي أَعْبُدُهُ بِرُوحِي فِي إَنْجِيلِ ٱللّهِ تَفاهِدُ لِي كَيْفَ بِلاَ ٱنقطاعِ أَنْهِ تَفاهِدُ لِي كَيْفَ بِلاَ ٱنقطاعِ أَنْهُ فَي صَلَوَاتِي عَلَى ٱلآنَ أَنْ أَذْ كُرُ كُمْ . مُتَفَرَّعًا دَائِهًا فِي صَلَوَاتِي عَلَى ٱلآنَ أَنْ يَنْسَرَ لِي مَرَّةً بَشِيئَةً اللهِ أَنْ آتِي إِلَيْكُمْ . لِأَنِّي مُشْتَاقً أَنْ أَنْ آتِي إِلَيْكُمْ . لِأَنِّي مُشْتَاقً أَنْ أَرَاكُمْ لِيَاتِهُمْ . أَنْ أَنْسَحَكُمْ هَبَةً رُوحِيّةً لِيَبَاتِهُمْ . أَنْ لَيَتَوَلَّى فِينَا جَمِيمًا إِعَانِكُمْ . أَنْ لَتَتَوَلَّى فِينَا جَمِيمًا إِعَانِكُمْ . أَنْ اللّهِ عَلَى فَينَا جَمِيمًا إِعَانِكُمْ . وَإِنَا لَكُونَ أَنْ اللّهِ عَلَى فَينَا جَمِيمًا إِعَانِكُمْ . وَإِنَا لَكُونِ فَينَا جَمِيمًا إِعَانِكُمْ . وَإِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلِيمًا اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ

ثُمَّ لَسْتُ أَرِيدُ أَنْ تَجْهَلُوا أَيْهَا الْآغُوَةُ أَنَّنِي مَرَاواً كَثِيرَةَ قَصَدُتُ أَنْ آتِيَ إِلَيْكُمْ . وَمُنْفِتُ حَتَّى الْآلانَ . لِيَسَكُونَ لِى ثَمَرٌ فِيكُمْ أَيْضاً كَمَا فِي سَائِرِ الْأَمَمِ . إِنِّي مَدْيُونَ لِلْيُونَانِيِّيْنَ وَالْبَرَايِرَةِ لِلصُّكَمَاهِ وَالْجُهَلَاهِ . فَهَكَذَا مَا هُوَ لِي مُسْتَمَدُّ لِتَبْشِيرِكُمْ أَنْتُمُ الَّذِينَ فِي رُومِيَةَ أَيْضاً . مَا هُوَ لِي مُسْتَمَدُّ لِتَبْشِيرِكُمْ أَنْتُمُ الَّذِينَ فِي رُومِيَةَ أَيْضاً . (روبة ١٠٥٠ - ١٠)

لا زالت العاطفة الدافئة المنبئة من هذه الفقرة الكتابية تعطر الجو بعد تحو تسعة عشر قرناً ، حتى لنحس نبضات قلب بولس العامر بالحب للكنيسة التي لم يسبق له أن رآها . وهنا تكن مشكلة بولس في هذه الرسالة ، فلم يسبق له أن زار روما ، ولم يكن له نصيب في تأسيس كنيسها . وكان عليه أن يحطم الشك الذي قد يثور في نفس قرائه ، إذ رجا يظلون أنه يتدخل فها لا شأن له به . وعليه فإنه قبل أن يتقدم بموضوع رسالته أراد أن يحطم الحواجز التي قد تبعده عن أهل روما .

(۱) في عبة وحكة مما بدأ بالمدح، فقال إنه بشكر الله على إيمامهم المسيحى الممروف في العالم كله . بعض الناس تتجه السنهم إلى الإطراء والمدح والبعض الآخر إلى الإنتقاد والذم ، بعضهم يركز نظره على الفضائل والبعض الآخر بجيل عينه ليكتشف العيوب . لقد قبل عن توماس هاردى إنه إذا ذهب إلى حقل فإن عينيه لا تقجهان إلى الورود بل إلى أكوام السباخ ا ولكن الحقيقة همى أن علاقاتنا بالآخرين تنمو بالمدح أكثر منه بالانتقاد ، فالدين يحصلون على أفضل ما في الآخرين . لم يكن هناك أفضل من حضارة الإغريق، ويقول عبات . ر . جلوفر إنها تأسست على « الإيمان المالق برجل الشارع » . من أعظم رجال حرب علم ١٩١٤ — ١٩ « دوناك هانكي يرجل الشارع » . من أعظم رجال حرب علم ١٩١٤ — ١٩ « دوناك هانكي »

الذي كهتب « التلميذ المسلح » فقد رأى الناس في أفضل حال كما في أسوأ حال، وذات مرة كتب إلى أسرته يقول: « لو أنني خرجت سليماً من هذه الحرب لكتبت كتاباً بعنوان « الصلاح الحي » أحلل فيه الصلاح والنبل الموجودين في الإنسان العادي، والذي أرجو أن مجد تحقيقه وكماله في الكنيسة ، وقد كتب دونالدها نكي مقالاً بمنوان « القبطان المحبوب » قال فيه إن هذا الرجل أَخَذَ الْجِنُودِ الْحَاثَفِينِ وَعَلَمُهُمْ بِنَفْسَهُ ، وقال : « لقد تطلع إليهم كما تطلموا إليه ، فنحهم الشجاعة التي جملتهم يبذلون أفضل ما عندهم » . ولا يستطيع إنسان أن يخلص الناس إلا بعد أن يضع ثقته فيهم . صحيح أن الإنسان خاطيء يستحق الجحم ، ولكن في أعماقه بطلاً نأمًّا يستيقظ بكلمة المدح ، ولكنه يفط في يومه يائساً لكامات الذم . كان آيدان رسول السكسونيين، ذلك أن ملك السكسون كان قد أرسل عام ٦٣٠ م إلى جزيرة أيونا طالباً رسولاً يشر مملكته بالإنصل، فأرسلوا له رسولا عاد يتحدث عن « بربرية الإنسكامر ورعونتهم ، الذين لا آداب بهم والذين يتصرفون كالمتوحشين » . وقال إن العمل بينهم بلا نتيجة . ولكن آيدان قال له : ﴿ إِنْكُ قَاسِ عليهم أيها الأخ . كان يجب أن تقودهم بلطف معطياً إياهم لبن الدين قبل اللحوم » . وهكذا ذهب آيدان إلى هناكُ ، فريح بلطفه عدداً كبيراً منهم للمسيح . ربح الذين خسرهم زميله المنتقد .

 ح مع أن بولس لا يعرف أهل روما ، لكنه كان يصلى لأجلهم باستمرار.
 ومن المسئولية علينا أن نصل لأجل أحبائنا وإخوتنا فى المسيح. وإليكم ما كتبه غريغوريوس النسي فى عظة له عز الصلاة الربائية :

« أو السلاة هو الوحدة مع الله ، وعدما يكون أحدنا مع الله فإنه ينفسل عن الدو . بالصلاة عمى المغة وتتحكم في أعصابيا وتتخلص من الأمور البساطلة ، ونتسى الضرو ونغلب الحسد ، ومهزم الظلم وننتصر على الحطية . بالصلاة تحصل على الصحة الجسدية ، والأسرة السميدة والمجتمع السليم . إنها تعشلك في التمب وتنزيك في الحزن. إنها فرح الفرحين وعزاء المصابين . إنها التقرب إلى الله والتأمل في غير المنظور . إنها الاستمتاع بالحاضر والأمل في المستقبل » .

عندما فكون منفصلين عن الناس ، وليس لدينا ما نعطيه لهم ، فإننا تقدر أن محيطهم بقوة سلاننا ، وبدفاعها .

٣ - كان بولس فى تواضعه مستمداً أن يعطى ويأخذ. بدأ بالقول إنه بود زيادة روما ليمنحهم هبة روحية نتبت إيمانهم ، ولكنه مضى يقول إنه برجو الجيء إلى روما ليتمنحوا مما بالإيمان الذي فيهم ، فيقوى كل منهم الآخر ويشجعه . كل منهم الآخر ويشجعه . كل منهم يجد نقاط قوة لنفسه في إيمان الآخر . هناك وعان من المعلمين ، نوع برى نفسه أعلى بمن يعلمهم ، وعليه فإنه يخبرهم بما يجب أن يقبلوه . . والنوع الثانى يقول : « تمالو الآن نتم معا ٥ . كان بولس أعظم منكرى الكنيسة الأولى، لكنه عندما فيكر في الناس الذين يكتب لهم رأى أنه لا يعطى فحسب ، ليكنه يأخذ أيضا . يحتاج التعلم إلى تواضع .

٤ -- المدد الرابع عشر يصعب ترجمته « إنى مديون اليونانيين والبرابرة ، المسحكا والجهلاء » . كان بولس يفكر في شيئين عندما كتب هذا . كان مديونا للسحكا والجهلاء » . كان بولس يفكر في شيئين عندما كتب هذا . كان مديونا بسبب كل ما أخذته منهم : ربسب مسئوليتي وواجي أن أعطيهم، فإنى تحت الدام لسكل الناس » وربما يبدو غربيا أن بولس يسكلم عن اليونانيين » في تحت الدام لسكل الناس » وربما يبدو غربيا أن بولس يسكلم عن اليونانيين » في زمن بولس كانت قد فقدت معناها الإقليمي ، ولم تمد تصف إقليم اليونان ، في زمن بولس كانت قد فقدت معناها الإقليمي ، ولم تمد تصف إقليم اليونان ، في مد لليوناني هو الشخص الذي يحمل الجلسية اليونانية إلى كل النالم ، نيم الشكر اليوناني هو الشخص الذي يعمل الفير اليونانية بل الشخص الذي يمرف الفير اليوناني : أما البربري فتعني يشكل لذة جيلة متجانسة . فاليوناني الم كان من من من المحلس الذي يقعله » . وعلى هذا أحد البرابرة على الحق ، ولكن اليوناني فقط هو الذي يفهمه » . وعلى هذا أحد البرنانية على الحق ، ولكن اليوناني فقط هو الذي يفهمه » . وعلى هذا أحد اليونانيين وسلد وسدافته ودينه والذامه كان من جهة البسطاء ، فإن بولس يقصد أن رسالته وصدافته ودينه والذامه كان من جهة البسطاء ،

والحكاه ، المثنين ، المتعلمين والأميين . إن رسالته هي للعالم كله ، وكان من آماله أن زور روما ليكرز فها .

# أخبار مفرحة تبعث على الفخر

لِأَنِي لَسَنَتُ أَسْنَعِي بِإِنْجِيلِ ٱلْمَسِيحِ لِأَنَّهُ فُونَهُ ٱللهِ الْنَفَلاَمِ لِلكُلِّ مَنْ يُوثُمِنُ الْلِيَهُودِيّ أَوْلاً ثُمَّ لِلْيُونَاتِي . لِأَنْ فِيهِ مُمْلَنَّ بُرُ ٱللهِ بإِيمَانِ لِإِيمَانِ كَمَا هُوَ مَكَتُوبٌ أَمَّا ٱلْبَارُ فَبالإِعَانَ تَحْياً.

( رومية ١ : ١٦ ، ١٧ )

بوسولنا إلى هانين الآيتين تذهبى مقدمة بولس ويرتمع صوت بوق إعجيل بولس . بعض الكونشر توات الكلاسيكية تبدأ بمجموعة نتمات سريمة متآلفة تمرف فإن بعد ذلك . والهدف من ذلك أن معظم الموسيقى قدماً كانت تعرف في سالات البيوت في اجهاعات خاصة وعندما كان عازف البيانو بهدأ عرفه كان الناس لا تزالون يشكلون ، فكانت النفامت السريمسية الأولى تجذب انتباههم ، وبعد ذلك تبدأ الموسيقى الأساسية للكونشر بو

وقد أراد بولس أن يبدأ انساله بالذين يكتب إليهم بلغت انتباههم ، وهاهو يقدم فكرة لحيثه الروحي. ومع أن المددين قصيران إلا أنهما محتويان لب الإعميل ولذلك سفصرف ممهما وفتاً أطول فقد بنا بولس يقول إنه يفتخر بالإنجيل الذي تشرف بإعلانه . ومن الجيل أن تشكر في خلفية هذا القول . كان قد سجين في فيلي ، وطرد من تساونيكي ، وتم تهربيه من بيرية وسخروا منه في أثينا . وعظ في كودنتوس حيث كانت رسالته جيالة لليونانيين وعثرة لليهود . . من هذه

الخلفية السجيبةيملن بولس فخره برسالته. كان هناك شيء في الإنجيل جعل بولس ينتصر على كل ما يقوله الناس عنه أو يفعلونه ممه .

وفى هذه الفقرة نلتقى بثلاث كامات « يولسيَّـة » هى الأعمدة الثلاثة لفسكر بولس الرسول وعقيدته :

١ – هنا فكرة ﴿ الخلاص ﴾ (سوتريا ) . كان الناس وقبها يفتشون عن الخلاص . مضى وقت كانت فيه الفلسفة اليونانية موضع التفكير . فقبل بولس بنحو خمسة قرون كان الناس يسألون : ما هي المادة الأساسية التي يتكون منها العالم؟ كانت الفلسفة وقتها تأملية كما كانت طبيعية . ولكن عندما مضت السنون نحطمت العلامات من على الطريق ،وغزا الفاتحون البلاد المختلفة، وهاجم الضعف الناس ، وكان على الفلسفــــة أن تسار التنبير ، فأصبحت فلسفة « عملية » لا « تأملية » ، و « أخلاقية » لا « طبيعية » وصار هدفيا الوحيد « بناء حائط دفاعي ضد الفوضي القادمة على العالم » . وقد دعا الفيلسوف ﴿ أَبِكُتيتُوسَ ﴾ صالة محاضراته «مستشفى النفوس المريضة» ودعا « أبيقور نوس » تعالميه « دواء الخلاص » . أما سنيكا \_ المعاصر لبولس \_ فقد قال إن كل الناس تتوقع الخلاص . وقال: « إننا نحتاج إلى يد ترفمنا إلى أعلى » وقال إن الماس يشعرون بضعفهم وعدم كفايتهم في الأمور الهامة ، كما قال إنهم لا يجب أن يتسامحوا معه. وقال سنيكا في أسى إن الناس يحبون ردائلهم ويكرهونها في الوقت نفسه . في ذلك الوقت اليائس قال أبكتيتوس إن النباس يبحثون عن السلام « لا بإعلان قيصر ، بل من الله » . ولم يحدث في التاريخ أن الناس فتشوا عن الخلاص كما كانوا ينتشون عنه في زمن بولس. وقد جات المسيحية تنادى بالخلاص، بالقوة، بالهروب للمالم المسكين. فتعالوا نتأمل المقصود بالخلاص:

<sup>(</sup> أ ) إنه الحلاص من الرض الجسدى ( سي ٢١: ٦ ، لوقا ٨ : ٣٦). إنه محاة الحسد والنفس

(ب) إنه الخلاص من الخطر (مى ١٥ : ٣٥) ٢٠٠٠). وليس هذا الخلاص بحفظ حياة الإنسان من الخطر ، لكن بمنحه الإطمئنان والأمان حي وسط الخطر ، وقد عبر روبرت بروك عن هذا في قميدته التي كتبها خلال العرب العالمية الأولى بمنوان « الأمان » قال ما ترجته « سيكون ذهاني أماناً، لأني أحل سلاحاً سرياً صدخطر الموت . في أمان حتى لو صاع كل الأمان . في أمان دي لو سقط الناس . وحتى لو ماتت أطرافي المسكينة فإن في أمان » . وقد قال بواوننج شيئاً مشابهاً في قصيدته « بارا كلسوس » : « لو أنني أحمني في ظلام البحر الدامس ، فا هذا إلا لفترة مؤقتة ، إذ أنى أضفط على مصباح الله القريب من مسدى ، فيضيء وره بسرعة أو ببط و لينزو الأمي ، فأخرج ظافراً » . وهدكذا نرى أن الخلاص المسيحي يجمسل الإنسان ، آمناً بالرغم من الغاروف الخارجية .

- (ج) إنه الخلاص من المدوى، من العالم الأعوج الشرير ( أعمال ٢ :
   ٤٠) . وكل من عده هذا الخلاص يملك مطهراً إلهياً يحفظه من عدوى ونساد العالم الشرير .
- (د) إنه خلاص من الضياع (متى ١٨: ١١، الوة ١٩: ١٠). لقد جاء يسوع ليطلب ويخلص ما قد هلك. إن الإنسان غير المخلص يسير في الطريق الخامل• الذي يقود للهلاك ،أما المخلص فهو الذي وجد الطريق الصحيح .
- (م) إنه خلاص من الخطية (متى ١ : ٢١). الإنسان كعبد مستعبد لسيد لا يقدر أن يهرب منه . إنه كالريض الذى شخص الداء ويعرف السيب ، لكنه لا يملك العلاج . والخلاص السيحى ينقده من ذل الخطية .
- (و) إنه خلاص من غضب الله (رومية ٥: ٩). وسندرس هذه الفكرة في الفقرة التالية ، غير أننا تقول هيل إن في العالم قانونا أخلاقياً لا يمكننا أن تتجاهله، وأن في الإيمان المسيحي فكرة الدينوية . وبدون الخلاص الذي في المسيح يقف الإنسان تحت العقوبة .

(ز) وهو خلاص أبدى ، يكمل فيا بعد الزمن ، عندما يملك المسيح بانتصار ( رومية ۱۳ : ۲۱ ، ۱ كور شوس ٥ ° ، ۲ تيمو تاوس ٤ : ۱۸ ، ۱ بطرس ۲ : ٥ ) .

لقد جاء الإيمان السيحى للعالم بعرض عليه خلاصاً ، يمطى الإنسان الأمان هنا وفي الأبدمة .

ح تجد هنا فكرة « الإيمان » والإيمان في فكر بولس كلة غنية .

- (ب) والإيمان يعنى الثقة والقصديق يقول بولس إنه لو لم يكن المسيح قد قام، فباطل إيماننا ( ١ كور نتوس ١٥ : ١٧ ) . وهذا يعنى أن إيمانهم يكون قد سقط . إن الإيمان هو تصديق أن الرسالة المسيحية رسالة سادقة .
- (ج) والإيمان بعنى الديانة المسيحية . وبولس يطلب من مخالفيه أن يتحديرا ويجربوا أنفسهم : هل هم فى الإيمان ؟ أى هل هم فى الديانة المسيحيسة ؟ ( ٢ كورنتوس ١٣ : ٥ ) .
- ( د ) والإيمان يعنى الأمل والرجاء اللذين لا يسقطان « لأننا بالإيمان نسلك لا بالسيان » ( ٧ كورنثوس ٥ : ٧ ) .
- ( ه ) والإيمان سنى القبول الكامل والتسليم الطانق ، حتى « بقامر » الإنسان مجياته فى سبيل الله ، بثقة كاملة أن يسوع سادق ، وأن الحاضر والمستقبل مضمونان فيه . وقد قال ستيفلسون : « إنى أومن بالله ، وحتى لو منحوت الأحد تقسي في الحجيم فسأيق والتما فيه » .

ويبدأ الإيمان بالقبول عندما يكون الإنسان مستعداً لساع رسالة الحق ، ثم يتبع ذلك القبول المقلى ، فالإنسان يسمع أولاً ثم يوافق على أن ما سمعه حق . ولكن القبول المقلى لا يتجسد عملاً ، فقد يعرف إنسان أن شيئاً ما محميع ، ولكنه لا يفير أعماله لتتفق مع معلوماته . . إذاً فالحطوة الأخيرة للإيمان هي تحول القبول العقلي إلى « تسليم كامل » . وعلى هذا فالإيمان هو أن يسمع الإنسان الرسالة ، فيوافق على محتها ، ثم يلتي بحياته كالها في القسليم العامل مهذه الرسالة .

٣ – وبحد هنا فكرة « التبرير » وليس هناك كلمة أسعب على الفهم من هذه الكلمة في العهد الجديد ، ومنها كابات « بر » ، « برر » ، « بار » وسوف نلتق بهذه الكلمات في هذه الرسالة أه ولكننا هنا نضع الخطوط العريضة للمكر بولس الرسول في هذه الكلة .

عندما نتول « أبرر نفسي » نسى أننا وجد البراهين التي تظهر برا متما وسحة تصرفنا ، فإذا بررنا أحد فهو يظهر أدلة برا اتما وسحة نصرفنا ، وإذا بررنا أحد فهو يظهر أدلة برا اتما وسحة نصرفنا ، ولكن الكلمة اليونانية المستملة هنا لا نعني برهنة شيء ، لكن تعني « جعل » شخص ما شيئاً . كا تعني هما أن الله وجد أدلة برا اته ، كا لا تعني أن يجمل الخاطئ ، فلا يعني عندا أن الله وجد أدلة برا الله الخاطئ كا لا تعني من الله الله يعامل الخاطئ كا يستحق المقال ، بل كابن محبوب ، والتبرير يعني أن الله لا يعامله كمجرم يستحق المقال ، بل كابن محبوب ، والتبرير يعني أن الله كا يستحق المقال ، بل أحباء ، ولا يعاملنا كا يستحق الأشراد ، بل كابن عبوب ، والتبرير المقال ، بل كابن عبوب ، والتبرير وهذا جوهر الإعميل !

 المخيف ، بل إلهاً يفيض بالحبة الفادية وبالنفران . التبرير إذاً هو العلاقة الصائبة بين الله والإنسان ، والإنسان المبرر هو الذي يحيا في صلة سليمة بالله . والفكرة الرئيسية هي أن هذا الإنسان لا يتمتع بهذه السلة السليمة لأنه معل شيئاً ، بل لأن الله هو الذي فعل . ليس لأنه فعل ما هو مطلوب في الناموس ، لكن لأنه ألتى نفسه بثقة كامله على رحة الله المذهلة وعلى عبيّته السجيبية .

ويقول الرسول: « أما البار فبالإيمان يحيا » وما يعنيه بولس هنا هو أن الإنسان الذي يحيا في صلة سليمة بالله ، لا يحياها بسبب عمل قام به ، لكن بسبب ثفته الكاملة في ما عمله الأب الحب. وفي رأى بولس أن يسوع هو الذى فعل كل ما يحكن الإنسان من الدخول إلى هذه الصلة الممتازة بالله . لقد بضى الحوف وجامت الحبة ، والإله الذى ظنه البشر عدواً هو في الحقيقة الأب والسديق

#### غضب الله

لِأَنَّ غَضَبَ اللهِ مُمَلَنٌ مِنَ السَّمَاء عَلَى جَيِسِمِ فَجُورِ النَّاسِ وَإِنْهِمِ اللّهِ مَلْنَ مِنَ السَّمَاء عَلَى جَيسِمِ فَجُورِ النَّاسِ وَإِنْهِمِ اللّهِ مَ اللّهِ الْحَرْةُ اللّهِ عَلَى اللّهُ مَ لَا اللّهِ عَلَى المَاكمِ مُ اللّهُ أَلْهُ أَلْهُ أَظْهَرَهَا لَهُمْ . لِأَنَّ أَمُّورَهُ عَيْرَ الْمَنْطُورَةِ ثُرَى مُنذُ خَلْقِ الْمَاكمِ مُ المَّذَرَكَةَ الْمَنْوَعَاتِ قُدْرَتَهُ اللّهُ مَدْبَةَ وَلاَمُوتَهُ حَتَّى إِنْهُمْ لِللّهُ عَلَى الْمُلْمَةُ لَمْ مُحَلِّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُلْمَ وَلاَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَأَنْدَلُوا عَبْدَ أَنْهِ أَلْذِي لاَ يَنْنَى بِشِبْدِ صُورَةٍ ٱلْإِنسَانِ أَلَّذِي يَشْبَدِ صُورَةٍ ٱلْإِنسَانِ أَلَّذِي يَشْبَانِ أَلَّذِي يَشْبَانِ أَلَّذِي يَشْبَانِ أَلَّذِي يَشْبَانِ وَٱلْاَعْانَاتِ .

(رومية ١١ - ٧٣ -

ف الفقرة السابقة كال بولس بفكر في الصلة التي يمكن أن يدخل الإنسان فيها مع الله بالإبمان ، الذي هو التسليم السكامل لله . وعلى التقيض من هذا ، يصف غضب الله الذي يقع على الإنسان الذي يسمى عيليه عن معرفة الله ، والذي يسبد أفكاره الشخصية ، كأوثان من دون الله .

و بحى منا إلى شى صعب يستحق النفكير الجاد، لأننا نلتق هنا بفكرة غضب الله، وهي عبارة غيفة مزعجة ، فما هر معناها، وماذا قصد بولس بها ؟

فى العهد القديم نصادف غضب الله ، مرتبطاً بفكرة العهد الذى قطعه الله مع البشر ، فقد كمن شعب إسرائيل على علاقة خاصة بالله ، لأنه اختارهم ومقصهم صلة خاصة بفضه تستمر طالما استمروا أمنا • فى العهد معه ( خروج ٢٤ : ٣ -- ٨ ) . وكان هذا يبنى أمرين :

(۱) معناه أن أى تمد على الناموس يجلب غضب الرب ، لأن التعدى يكسر المعنة مع الله ويحطم العهد يبن الله وبين أسرائيل ويتحدث سفر العدد ١٦ عن عصيان قورح وداثان وأبيرام ، وفي تهايته برى موسى بطلب من هرون عمل كادة خاسة عن خطيسة الشعب لأن « النصب قد خرج من قبل الرب » ( العدد ٢٠١٦ع ) . وعندما ظل الشعب وراء عبادة البعل « حمي غضب الرب على أسرائيل » ( العدد ٢٠١٥ع ) . والسبب أن إسر ئيل كان على علاقة خاسة بالله فإن أي جاعة أو بلد يضايق إسرائيل فإنه يستحن غضب الله ، فقد ضايق البابليون إسرائيل ولذلك فإنه « بسبب سخط الرب لا تُسكن » ( إرميا ٠٠ ١٣٠) . استحقان غضب الله .

ويجيء ذكر غضب الله في كتابات الأنبياء بمد وضع التغيير على شيء آخر ، فقد سيطر على التفكير الديني فكرة « الدهرين » أو « الزمانين » . « هـذا الدهر» وهو الشرير ، و « الدهر الآتى » وهو التهمي السالح . ويفصل بينهدين الدهرين « يوم الرب العظم » وهو يوم رعب وخوف وعقاب برتعب فيه العالم وبيد الشرير ، ويعاد تكوين العالم قبل عبيء ملكوت الله . و ذلك الوقت يكون غضب الله المخيف . « هوذا وه الرب قادم قاسياً بسخط وحمو غضب ليجعل الأرض خرابا » ( إشمياء ١٣ : ٩ ) ( بسخط رب الحدود تحرق الأرض ويكون الشمب كما كل المنار » ( إشمياء ٩ : ١٩ ) . وبتحدث حزقيال ٧ : ١٩ عن الشمب كما كل المنار » ( إشمياء ٩ : ١٩ ) . وبتحدث حزقيال ٧ : ١٩ عن الشمب كما كل المنار » الذي سيصبه على الأمم ، « سخطه وكل حو غضبه »

غير أن الأنبيا لم يؤجلوا عنس الله حتى يجى م يوم الدينونه الخيف ، فقد رأوا غضب الله معلى دوماً ، فعندما تكون إسرائيل عاصية سالة عن الرب وغيرمشمرة ينصب غضب الله عليها للهلاك والسبى والهزيمة . وعليه فالنصب موجود دائماً ، لكنه يصل إلى ذروته عند مجى \* « يوم الرب» . وقد عبر أحمد اللاهوتيين الحدين عن ذلك بقوله : « لأن الله هو الله الطاهر ، فهو لا يطبق الشر ، ويهدف غضبه إلى إبادة هذا الشر »

وبحد هذه الأفكار صعبة ، لأنها ترتبط فى فكرنا بالعهد القديم أكثرمنه بالعهد الجديد . وحتى مارتن لوثر استصب الفكرة ، فتحدث عن المحبة باعتبار أنها و ممل الله » وعن النضب باعتبار أنه « عمل الله الغريب » ، فإن فيكرة النفب صعبة على الفكر السيحى .

والآن تعانوا نتأمل كيف فهم يولس الفكرة . يقول الدكتور ﴿ دود ﴾ إن بولس يتحدث عن غضب الله لكنه لا يقول إن الله غاضب . يتحدث يولس عن محبة الله وعن أنه محب ، ويتحدث عن نمنته وعن أنه ينمم بسخاء ، ويتحدث عن أمانته ويقول إنه أمين لشبه ، ولكنه لا يذكر أبداً أن الله عاضب رغم أنه يتحدث عن غضبه . لا بد إذاً من وجود جانب غرب للموضوع ، فهناك فرق بين صلة الله بالحبة وسلته بالنعف . ويتحدث بولس عن غضب الله ثلاث مرات، هنا وفي أنسس ٥: ٦ و كولوسي ٣: ٦ ويقول إن غضب الله يجيء على أبناء المصية . وهو عندما يتسكلم عن الغضب بعد ذلك لا يقول إنه غضب الله بل « النعف ٥ وكانه قوة مبهمة في العالم ! فيقول : الله الذي يجلب النعفب ( رومية ٣: ٥ ) . ويقول : « كناص به من الغضب » ( رومية ٥: ٩ ) وينصح الا نعطى مسكاناً للغضب لأن التقمة للرب ( رومية ١٠: ١ ) ويقول إن النعضب دافع للناس للغاعة ( رومية ١٣: ٥ ) ولكنه يقول إن الناموس يجلب النعفب دافع للناس ١٤: ١٥) . ويقول إن المسجو يقذنا من الغضب الآني ( ١ تسانونيكي ١٠:١) .

ولدجع إلى كتابات الأنبياء الذين قالوا إنه مالم يرجع الناس إلى الله فسيقت النفس عليهم لا عالة ، ف الهريمة والسي والمدينة التي تحل على الأمة . وهدا معناه أن الأنبياء قصدوا أن يقولوا : ﴿ إن عصيم اللب شيحل عليه خصبه بالمسائب والحراب » وقد قال حزفيال إن النفس التي تخطي، تموت ( حزفيال بالمسائب والحراب » وقد قال حزفيال إن النفس التي تخطي، تمون ( همناك نظام ه و المالم ، وكل من يتعداه لا بد أن يعانى ويقاسى، سواء آجلا أم عاجلاً » . وهذا أن المالم من على أسس اخلافية ، تفيد الصالح ونضر الشرع » . وقد قال أنبياء العام مبنى على أسس اخلافية ، تفيد الصالح ونضر الشرع » . وقد قال أنبياء العام ي وكل من يكسر القانون الأخلاق ، وهذا القانون هو غضب الله على العامى ، وكل من يكسر القانون الأخلاق ، قوت ، ولكن في هذه المشكلة التي يواجهها الإنسان يتدخل الله يجمعين ، ويسته المند المعام يواجهها الإنسان يتدخل الله يجمعين ، ويسته المند المعامية فيرفيم عن الإنسان أجرة ويتجهه ويسته المند المعام ويتعيم عن الإنسان أجرة المنصب على المعلى .

إن غضب الله عتاب للخطيئة ، وهو جزء من نسيج العالم ، وعمبة الله تنقذنا من آثار عصياننا بسبب ما فعل يسوع لأجلنا .

ويمضى بولس ليقول إن الناس لا يقدرون أن يقسولوا إنهم لم يعرفوا الله، فأنهم يقدرون أن يمزوه من خليقته . ومن الممكن أن نكتشف شخصية الإنسان من عمل يديه ، وهكذا يمكن أن نعرف عن الله من عمله . لقد عرف كتاب المهد القديم هذا ، وأسحاحات ٣٨ ـ ٤١ مند سغر أبوب توسحه وهكذا يمكن أن نعرف عن الله من عمله . وقد عرف بولس هذا ٠ فحدث الوثنيين في لسترة به (أهمال ١٤ ١٤ ) وقال رتايان، أحد الآباء السيحيين الأولين: « لم تمكن ريشة موسى ولا أول من سطر معرفة الخالق ، فإن أغلبية البشر - الذين لم يسمعوا بموسى ولا بكتبه - عرفوا إله موسى ، فإن الطبيعة هي المعلم والنفس هي التعليد ، فوردة برية واحدة ، ولا أقول وردة جيلة من بستان، وأية صدفة على البحر ولا أقول لؤلؤة من البحر الأحر ، وأية ريشة طائر ولا أقول ريشة طاوس ، لا يمكن أن تكشف بأن خالتها شرر . إذا أربتك وردة هل محتر خالتها ؟ »

إننا نرى الله في العالم . كلام بولس صحيح .. إن الألم يتبع الخطيئة ، فإذا كسرنا قوانين الهندسة تحطم المبنى ، وإذا كسرنا قوانين الصحة مهدم الجسم . إن بولس يقول : أنظروا للعالم راقبوا تركيبه . من هذا العالم تغرفون الله .ليس للشوررعذو!

ولكن ولس يتقدم إلى خطوة أخرى · ماذا فعل الخاطى · ؟ بدل أن ينظر إلى الله نظر إلى نفسه ، شنل نفسه وورطها في أمور فانية ، وهو يظن أه حكيم ، ينها هو جاهل ! لماذا ؟ لأنه جبل من أقكاره وآرائه وأعماله قانونا للحياة ، بدل أن يجمل إرادة الله قانون الحياة . جهالة الخاطى • إذا كامنة في أنه جمل «الإنسان سيدكل شيء » ووجد في آرائه الشخصية مبادى • حياته وليس في ناموس الله لأنه نظر إلى نفسه، لا إلى الله ، وعاش في عالم مركزه ذاته لا الله ، وبدل أن يسير ناظراً إلى الله نظر إلى نفسه ، فأشهه إنساناً لا برى طريقه فسقط !

وماذا كانت نتيجة هذا ؟ جات الرئنية ، فاستبدل الإنسان عجد الله بصور المخاوقات والحيوانات . أساس الوثنية إذا هو « الذات » فالإنسان يصنع صنماً يصلى له حتى ترسخ أفسكاره الشخصية وتتحقق أحلامه الذاتية، فتصير كل عبادته من أجل نسه وليس من أجل الله .

تواجهنا هنا الحقيقة أن أساس الخطية هو وضع الذات مكان الله ، فالخطية هي أن يعبد الإنسان نفسه بدلاً من عبادة الله .

# الذين لا يقدر الله أن يساعدهم!

لِدَٰلِكَ أَسْلَمَهُمُ اللهُ أَيْضَا فِي شَهَوَاتِ ثُلُوبِهِم إِلَى النَّجَاسَةِ
لِاهَانَةَ أَجْسَادِهِمْ أَيْنَ ذَوَاتِهِمِ . اللَّذِنَ أَسْتَبْدَلُوا حَق اللهِ
بِالْكَذَبِ وَاتَّقَوْا وَعَبَدُوا ٱلْمَخْلُوقَ دُونَ ٱلْخَالِقِ ٱلذِي هُوَ
مُبَارَكُ إِلَى ٱلْأَبَدِ آمِينَ

( رومية ٢٤:١ ، ٢٥ )

منتاح هذه الفترة هو كلة «شهوات » التي يعرفها أرسطو بأنها « التطلع المعلدات » . ويقول الروافيون إن الشهوة هي السي وراء الملذات مع تحدى كل معقول ! وقد عرفها أكليمندس الإسكندري بأنها الانجاء والسعي غير المقول نحو مارضي الذات . الشهوة إذا هي الرغبة المحبومة في المدنوع ، التي مجمل الإنسان يعمل الأشياء الحنجلة وهي يوع من الجنون يعم الإنسان لعمل أشياء ما كان ليعملها لولا أن هذه الشهرة نزعت منه كل شرف ومسقولية وليافة . وهي دليل على أن الإنسان تقد وضع طبيع ملذات يعطيها العالم له ، الأنه قد نسي خالق هذا العالم نسياناً كلملاً ، وهي طريق الإنسان الذي انتمس تماماً في العالم حتى فقد الإحساس يوجود الله .

واندلك ﴿ أَسَلَمُهِمَ اللهِ ﴾ بمعنى أن هجرهم . وهي كلة قاسية ، لكر هناك سمعين لذلك :

٧ - على أن فى كلمة « أسلمم » إدانة، وهى تنيجة طبيعية التخطية، ف للما أخطأ الإنسان سهل عليه أن يبادى فى الخطأ . قد يبدأ بالخطأ وهو يدرك أما ينمله ، فتصطك أسنانه له ا ولكنه يبادى فى الخطأ حتى لا يحس بأنه يخطى و اوليس فى هذا عقاب يجلبه الله على الإنسان، لكنه عقاب يجلبه الإنسان على أنسه، فهو يجعل نفسه بانتظام عبداً للخطية هناك أقوال عن هذا مثل «كل أدام للواجب جزاؤه واجب آخر ، وكل ارتكاب للخطية عقابه خطية أخرى » ، و «كل من يجاهد ليحفظ نفسه طاهراً يجد القوة ليزداد ، وكل من يرتكب النجاسة تنفتح أمامه أواب الرذيلة »، و «كل من ينصب سوراً حول نفسه يكون فى أمان، وكل من ينرط فى نفسه يمار » . إن أدد أما فى الخطية أنها تلد خطية . ومن النوب أن حرية الإدادة التي أعطاها ألله لنا يمكن أن نستعملها لنصب عبيداً للخطية ، فنسلم حرية الإدادة التي أعطاها ألله لنا يمكن أن نستعملها لنصب عبيداً للخطية ، فنسلم حرية الإدادة التي أعطاها ألله لنا يمكن أن نستعملها لنصب عبيداً للخطية ، فنسلم أنشانا للضلال. إن الخطية كبيرة لأنها تجيل مرتكبها ينظن أنه يجداً المدالسادة ،

#### عصر خزی

لذلك أسلسم الله إلى أهواه الهوان لأن إناهم الستبدلن الإستمسال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة . وكذاك الدكور أيضا تاركين السمال الأنثى الطبيعي اشتملوا بشهوتهم بعضهم المتفند المتضاء ذكورا بذكور والإلين في أنفسهم جزاء طلابي المتفند .

( رومية ١ : ٢٦ ، ٢٧ )

١ - كان ذلك العصر قد أفلت زمامه ، فيقول الشاعر فرجيل: «لقد اختلط الحطأ بالصواب ، فالحزب تغطى العالم كله ، وما أكثر الأخطاء . لم يعد هناك شوف في الحارث ، والخطاف ( الصنارة ) ساد شوف في الحارث ، والخطاف ( الصنارة ) ساد مستقيماً كحد السيف ا في الشوق يثير نهر الفرات الحروب ، وفي الفرب يكسر

الأان والهيعلون بهم الماهدات ويرفعون السيوف . آلهة الحرب غاضة تثير النزاع في كل أدباء العالم . مم كبات الحرب تشبه السيرك وهي تندفع من الأبواب مسرعة إلى الخراب . السائق يترك الخيول نجره ، والمركبة لاتنتيه لتوجيه المديه القد كان ذلك عصر عنف وخراب . وعندما يؤرخ تامينوس لهذه الحقية يقول : هو أبى أسجل تاريخ حقية عامرة بالمسائب ، حزينة بالحرب ، مزقة بالتحريض على الفتنة ، متوحشة حتى في وقت السلام ٠ • السكل وعب وكراهية . يرتشى المبيد ليخونوا ساديم ، والأصدقا ليندروا بأمدقائهم . والذي ليس له أعداء هدمه أصدقاؤه ! » . وقد كتب سوتونيوس عن حكم طيباريوس يقول : « لم يحض أصدقاؤه ! » . وقد كتب سوتونيوس عن حكم طيباريوس يقول : « لم يحض روما عتمل أمراضها، ولاحتى الأدوية المقدمة لملاجها» . وقال الشار بروبرتيوس: « إنى أرى روما المتكبرة تهلك ضعية نجاحها » . كان ذلك عصر إنتحار أخلاق قال عنه الكاتب المجائى جوفينال: « لم تمد الأرض تنجب غيرالأردياء والجيناء والله ، مهما كان شخصه ، ينظر إلى أسفل ساخراً من الناس الذين يكرههم » . كان هذا عصر أنالت زمامه وصفه سنيكا بقوله : « عصر مضروب بالنوضى لم تعدروحه تجسكم نفسها » .

٧ - كل ذلك عصر الفخفخة ، جرى فيه الماء الساحن والبارد في حمامات روما العامة من حنفيات فعنية ، فرش فيه الامبراطور كاليجولا أرض السيرك بتراب الذهب ، قال عنه جوفينال: « الفخفخة التى تؤذى أكثر من الحرب تحوم حول روما ، لا ينقصنا شر أو شهوة مادام الفقر قد فارقنا ... المسال ، أصل الشر ، فاض في أيدينا فنمر نا بالمذات المفنة » . وقال سنيكا : « المال يفسد الشرف! لم نعد نسأل عن صحة الشيء ، بل عن كم يحكف! » . لقد مل الناس فى ذلك المصر الأمور المادية فضوا ينتشون عن كل ماهو غرب ، فيتحدث لوكويشيوس عن « المرارة التي تعيض من منابع السرور » . ولم يعد الناس يجدون لذتهم إلا فى الحرية أو فى الهادة حتى قال تاسيتوس : «كلما زاد الأمر خزياً زاد السرور! » .

" - كان عصر نساد خلقي لايشارع . لم تبكن هناك حالة طلاق واحدة في المائتين وخمين سنة الأولى من الامبراطورية الرومانية . وأول طلاق حدث فيها حدث عام ٢٣٤ ق . م عندما طلق «سبوريوس سرفيليوس روجا » زوجته . أما في ذلك المصر فقد كانت السيدات يتزوجن ليطلقن ليتزوجن من جديد — على حد تمبير سنيكا . وكانت سيدات ذلك المصر يؤرخن السنوات «بسنةزواجها من فلان » . ويقول جونينال إنه ليس من المقول أن نجد آنسة عفيفة . ويقول أكميندس الاسكندري عن سيدة المجتمع الروماني العادية إنها « مثل فينوس تحيط نسمها بحزام من الرذيلة » . ويتسامل جوفينال : « هل يسكني أيبرينا زواج واحد ؟ إن أردت السيطرة عليها فستكنني بمين واحدة » . ويحكى عن روجة سيدة تروجت غانية رجال في خس سنوات . كا يحكى عن « أجرينا » زوجة الإمبراطور كلوديوس الني كانت نخرج من قصرها كل ليلة انتقدم جسدها ليكل راغب!

لم يقل بولس شيئا لم يذكره مؤرخو وكمتـَّاب هذه الحقبة . لقد كان المجتمع عفنا من قته إلى كل جزء فيه . لقد كان أربعة عشر إمبراطوراً من أول خمسة عشر امبراطوراً في الإمبراطررية الرومانية بمارسون الشذوذ الجنسي !

لمثل هذا المجتمع أراد بولس أن يكرز بالإنجيل ، الذي لم يكن بخمجل منه . كان الدالم محتاجاً إلى القوة التي تنشىء الخلاص ، وكان بولس يعرف أنه ليس مصدر آخر لهذه القوة إلا في السيح !

## الحياة التي لم تحسب حساب الله

وَكَمَا كُمْ يَسْتَخْسِنُوا أَن يُبِثُوا أَلَٰهُ فَى مَعْرِفَتُهِمْ أَسْلَمَهُمُ أَلَّهُ إِلَى ذَهْنِ مَرْفُوضٍ لِيَفْسَلُوا مَا لاَ يَلْبِقُ . تَمْلُوثِينَ من كل إنهم وَذِنَا وَشَرٌ وَطَهَم وَخُبْثِ مَشْحُونِينَ حَسَدَا وَتَلْلاً وَخِصَاماً وَمَكْراً وَشُوءًا. نَمَّامِينَ مُفْتَدِينَ مُبْفِضِينَ لَهُ اللّهِ اللهِ ال

( رومیة ۱ : ۲۸ ـ ۲۲ )

لانكاد مجد نقرة كتابية تصف حال الإنسان الذي لايحسب لله حساباً كما تنمل هذه الفقرة . فالله لايرسل عقاباً على الإنسان ، ولكن الإنسان ، هو الذي يماتب تفسه عندما يبتمد عن الله فالإنسان الذي لا يبقى الله في معرفته يجمل من نقسه نوعاً خاصاً من الناس ، تصفه هذه الفترة الكتابية . فلننظر إلى هذه القائمة الرهبية من الأشياء التي تدخل الحياة البعيدة عن الله !

هؤلاء الناس يفعلون أشياء لاتليق بالبشر . كان الرواقيون يتحدثون عن « الأشياء التي تايق بالبشر » كأشياء طبيعية مناسبة ، كما يتحدثون عن أشياء لاتليق . وقد قال شكسير في « مكبث »

« سأعمل كل ما يجعل منى رجلاً

ومن یجرؤ علی مزید فلن بیکون »

فالشخص الذي لا يبق الله في معرفته لا يخسر التقوى فقط ، لكنه مخسر الإنسانية أيضاً ! وهنا مجرء القائمة الرهبية : مملوثين من كل إثم : « إثم » عكس «عمل » . والإنسان العادل هو الذى يسطى كل صاحب حق حقه ، فالأثيم هو الذى يسلب الناس والله حقوقهم . إنه الذى يقيم مذبحاً لنفسه وبجعل من نفسه مركزاً للعبادة .

مملوئين من كل شر : وهي كلة تدى « أكثر من ردى ، » لأنها تؤذى رغبة في الأذى تقسه . كان اليونانيون يتحدثون عن نوع من الشر يؤذى بغير قسد . ند يكون أذاه بالنا أسكنه ليس «مزمناً» . أما السكامة المستمعلة هنا فهى تعمد الشر الفسّال المقسود المؤذى . وعندما كانوا يسنون امرأة بهسذه السكلمة كنوا يقصدون أنها تفوى البرى التضيع براء به . وكانوا يلقبسون بها الشيطان الذى يغوى ويهاجم بقصد تدمير براء الإنسان وصلاحه . إنها تصف الإنسان ، لا الردى فقط ، لكن الذى يويد أن يستحب الآخرين إلى مستواه . إنها الرداء المدمرة !

مملوثين من كل طمع: والطمع هو الرغبة في الزيد. والطاع هو المضروب على الحسول على الأكثر. إنه رذيلة عدائية تملاً نفس الذي يريد الحسول على المتيازات دون اهمام بمتوق الآخرين، أو حتى بالاعتبارات الإنسانية. إنه يأخذ ما لا يحق له . ويشمل الطمع نواحي كثيرة ، مثل المال والأشخاص بغض النظر عن الشرف أو الأمانة ، حتى لو أدى ذلك إلى دوس الآخرين . إلمها الشهوة التي المترف أن تحصل على غير حقها . إنها الرغبة التي لاتمرف التانون!

ممارئين من كل خبث : والخبيث هو المحروم من كل صفة تجمله سالحاً ، فالتناضى الخبيث هو المحروم من معرفة القانون والخلق والاستقامة اللازمة لإسدار حكم سالح . ويقول ثيودورت إن الخبيث هو الذي تتجه نفسه إلى الأردأ ، لأن موازينه انقلبت ، فال إلى الأسوأ واحتوى على كل رذيلة . إنه المداً اللي كل خطأ ، فنمت في نفسه كل بذور الفساد .

مشحونين حسداً : هناك حسد حسن وحسد ردىء . فالحسن هو الذي

يكشف للانسان ضفه وتقصيره، فيرغب فى التنمير للأفضل وللسمو. وهناك الحسد الرىءالذى يتذمر، وعندما ينظر صاحبه إلى منهمافضل منه يحقد عليهم. إنه العواطف الإنسانية اللتوبة.

مشحونين قتلاً: لقد وسم يسوع معى القتل ، فلم يعد يقتصر على السل العنيف ، بل انسحب على النصف والكراهية . والمسيح لا يربدنا أن نبتصد عن النصب المتوحش فقط ، بل أن الاشى من نفوسنا كل رغبة فى الحقد . وقد يقول أحدنا إنه لم يضرب إنساناً فى حياته ، لكن من منا يقدر أن يقول إنه لم يود أن يضرب أحداً ؟! وقد قال توما الأكوبنى : « الإنسان يستبر العمل ، لكن الله يرى الدوافع » .

مشحونين خصاما: الخصام الذى يتتج عن الحمد والطعوح والرغبة فى الوكز والمكانة والشهرة. إنه ينبع من القلب العائض بالغيرة، وعندما يغتسل الانسان من الغيرة فإنه يكون قد تخلص من كل ما يثير الخصام. وكم بحتاج إلى نسمة إلهية لنفرج بتحاح الغاس وكأنه مجاحنا.

مشحونين سوءاً: إنه الذى يضع التركيب الأسوا لسكل شيء ، صاحب الطبيعة الفاسدة كالورم الخبيث . قال عنه أرسطو إنه الذى يفترض الأسوأ في الناس ، وقال عنه بلى إنه الخبيث في التفسير ، وقال عنه جرى تياور إنه « وضاعه الطبيعة التي تأخذ الأمور باليد الشريرة و تفسر الأمور بأسوأ معنى » . ورعا كانت هذه الخطية أشمل خطيه ، لأنها تمنى أنه في حالة وجود تركيبن محتملين لشيء ، فإن السيء مختار الأسوأ مسها . إنه من الحزن أن رى كم من سمة تمرعت في الوحل

بالنبية عند ما يفسر الناس الأمور تنسيراً سيئًا . وعندما نرى أنفسنا مجربين بهذا الخطأ لنذكر أن الله يسمع كل كلمة نقولها .

تمامين ، مفترين: هاتان الرديلتان تعسمان خطايا اللسان ، ولكنهما مختلفتان ، فالافتراء هادة بكون علمنا ، أما الممام فهو الذي يفتاب سممة الناس في السر ، فيأخذ الإنسان في ركن ليهمس في أذنه بما يدمر سممة الآخرين . كلاهما ردى ، ، ولو أن الهامس أردأ .

المنضين أنه »: إنه الذي يبغض الله ويتحسداه ، لأنه يعلم أن الله هو الحاجز بينه وبين ماذاً به وهو الساسلة التي تقيده فلا ينطلق حيث يريد . وهو الذي يريد أن يبعد الله ، لو أمكنه ذلك ، لأنه يعلم أن العالم من دون الله ليس حرية له فقط ، بل هو رخصة له لعمل الشر .

« ثالبين » : كان الإغربق يقولون إن الثالب هو الذي تهلكه محاكم الآلمة . و عمل هذه السكلمة فسكرتين (١) إنها تصف الإنسان السائر في كبريائه حتى يتحدى الله ، وهذا ما يسبق السقوط لأن الإنسان ينسى أنه مخلوق ، فيتحدى الخالق. إنه يتق في ثروته وقوته حتى يتلن أنه قادرعلى الحياة بقوة نفسه. (٧) وهي تصف الإنسان القامى المتوحش الشتام . ويقول أرسطو عنمه إنه الذي يؤذي الآخرين و يخزنهم ، لا رغبة في الانتتام ، ولا لكسب يسمى وراه ، ولمكن لمجرد السمادة بالإذي والفرر . هناك من سعدون رؤية إنسان يجفل وهو يسمع كلمة نابية أو وهو يقالم . إنها السادية التي تفرح بأذى الآخرين لمجرد إيقاع الأذى بهم !

« متعظمين »: الند وردت هـذه الـكلمة ثلاث مرات في الكتاب القدس ، ومها أن الله يقاوم المتعظمين الشكرين ( يعقوب ٤ : ٦ ، ١ ، بطرس ٥ : ٥ ، المثال ٣ : ٤ ٦ ) . ويدعو ثيوفلسكات هذه الخطية « قمّة كل الخطايا » . وكان ثيوفراستوس كاتباً يونانياً صور شخصيات مختلفة قال فيها إن المتعظم هو الذي يحتقر كل الناس ما عدا نقسه ، وهو الذي يوفض كل عمل يطلب منه لأنهمشنول

للفاية في عمله الشخصى ، وهو لا ينظر إلى الناس في الشارع إلا إذا َ كُل هــذا برضيه، وهو يدعو شخصاً ليتغذّى عنده ثم لا يحضر هو بل يرسلخادمه ليأ كل مع الضيف . . وهكذا فإن حياته كالم احتقار للآخرين 1

«مدعين» أو المدعى: هو الذى يتوه فى كل واد ، ويفخر بدلاجات لم يصلها ، وبمتلكات لا يملكها ، أنه الذى يتظاهر بما ليس عنده . وقال زينوفرن إن الدّ عي هو الذى يتظاهر أنه أغنى وأشجع من الواقع ، ويعد بما لا يستطيع الوقاء به ، وهو يهدف من هذا الادعاء إلى كسب وفائدة . ويقول ثيوفر استوس إن المدّعي هو المقتنع من غير مسوع ، فيفتشر بصفقات تجارية لا وجود كما إلا في خياله ، وبصلات بأشخاص مشهورين لا وجود كما ، وبإحسانات لم يقد مها أبداً . وهو يقول عن البيت الذى يسكنه إنه أسغر من اللازم ، وأنه يجب أن يشترى الكرمنه ، هادفاً إلى إظهار نفسه بأفضل مما يجب . ولازال العالم الميثاً بالداّ عين .

ه ببندعين شروراً»: إنهم لابكتفون بطرق الشر المتادة ، لكنهم يفتشون عن طرق جديدة للشر لأنهم سئموا الطرق القدعة ، وبيحثون عن المتعمة في شرجديد ا

بلا فهم »: هذا وصف للنبي الذي لايملمه الاختبار . إنه الذي لا يستنجدم
 المقل الذي منحه الله له . .

« بلاعهد » : كانت الأمانة موضع تلبير قوى في المجتمع الروماني ، وكانت

كلمة الإنسان قيداً له . وكان هذا عمل فرق بين الرومانى واليونانى ، فقد كان اليونانى ، فقد كان اليونانى بستطيع خداعهم اليونانى يسرق . يحتلس ، ومهما تمدد الشرفون عليه فقد كان يستطيع جمياً ليسرق . . أما الرومانى فكان يستأمن على آلاف الوزنات بكلمة وعد أمينة فلا يقتد منه الشيء . وبولس هنا يدعو الرومانيين ليسكونوا أوفياء لأخلاقهم العامة ، لالمدادىء المستحية فقط .

بلا حنو: والحنوهو الهيمة العائلية . ولكن الهيمة العائلية كانت قد بدأت تموت في ذلك المصر ، حتى هانت فيه حياة العلمل وقيمته ، نعدما كان بولد طفل كانوا ببضونه عند قدى أبيه . فإذا رفعه كان هذا يعنى حياته ، أما إذا أدار وجهه له ضكان هذا يعنى إلتاء الطفل بعيداً . في كل ليلة كان يلتى بثلاثين أو أربعين طفلاً في الساحة العامة احتى سليكا الرحيم قال : لا إننا نقتل السكاب المريض ، ونذبح الثور الهائج ، ونعمل السكين في البهيمة المريضة حتى لاتعدى بقية القطيع ، ونفرق الأطفال النسفاء أو المشوهين » . كانت الروابط العائلية تتحطم ا

بلا رحمة: في ذلك المصر هانت الحياة الإنسانية ، فالسيد يقتل عبده أو يسذبه لأن العبد شيء وليس شخصاً ، وكان القانون يعطى السيد حرية التصرف الكاملة في عبيده وفي ذات مرة تعثر عبد وهو يحمل صينية عليها أقداح من الكريستال فسقطت قدح منها وانكسر . . وأمم السيد أن يتمزق العبد إلى أشلاء ويعارج للا محاك الموجودة في حديقة أسماك القصر لتلممة . وكان الرومانيون يتلذذون بتبذيب الناس ، إذ بثاهدون الناس يقتلون بمضهم !

ويذكر بولس شيئاً اخيراً عن أولئك الذين لم يبتوا الله في معرفتهم. إن الذين يخطئون يعرفون أنهم بخطئون ، كا يعلمون أن الآخرين يدينون هذا الخطأ فيهم . ويقول حكن أشرار ذلك المصر أخطأوا وفرحوا بالذين يخطئون وشجعوهم . ويقول جورج برنارد شو : « ما من أمة تعيش بعد أن تهجر آلحمها » وها نحن ترى بولس يسم لنا صورة المجتمع الذي لم يبق الله في معرفته. وفي زمن قسير سنطت بولس يسم لنا صورة المجتمع الذي لم يبق الله في معرفته. وفي زمن قسير سنطت روما ! لقد سار الخراب مع الانحلال، وانتهى بالحو الكامل !

### مسئولية الامتياز

لذُّلكَ أَنْتَ بِلاَ عُدْرِ أَيْهِمَا ٱلْإِنْسَانُ كُلُ مَنْ يَدِينُ . لأَنَّكَ فِي مَا نَد نُ عَيرَكَ تَحْكُمُ عَلَى نَفْسِكَ. لِأَنَّكَ أَنْتَ ٱلَّذِي نَد نُ تَفْمَلُ تلكُ ٱلْأُمُورَ بِعَيْدِهِمَا . وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ دَيْنُونَةَ ٱلله هيَ حَسَبُ ٱلْخَقِّ عَلَى ٱلَّذِينَ يَفْمَـلُونَ ۖ مثلَ هَدْهِ . أَفَتَظُنُ هَدْاً أَنْهَا ٱلْانْسَانُ ٱلَّذِي الدِنُ ٱلَّذِنَ يَفْ مَالُونَ مِثْلَ هَٰذِهِ وَأَنْتَ تَفْ مَلُهَا أَنَّكَ تَنْجُو مِنْ دَ يُنُونِكِ ٱلله . أَمْ نَسْتَهِ بِنُ بِنْسَنَى لُطُفِهِ ۖ وَإِمْهَالِهِ وَطُولُ أَنَاتُهِ غَسْرًا عَالِمَ أَنَّ لُطْفَ ٱلله إِنَّمَا يَقْتَادُكُ إِلَى ٱلتَّوْبَةِ . وَلَّكِنَّكَ منْ أَجْل فَسَا وَتِكَ وَقَلْمِكَ غَدِيْرِ ٱلتَّأْتُبِ، تَذْخُرُ لِنَفْسِكَ غَضَبًا فِي يَوْمُ ٱلْفَصَٰبِ وَٱسْتِعْلاَنَ دَيْنُونَةَ ٱللهِ ٱلْمَادَلَةِ . ٱلَّذِي سَيُجَازِي كُلُّ وَاحِدٍ حَسَبَ أَثْمَالِهِ . أَمَّا ٱلَّذِينَ بِصَبْرِ فِي ٱلْمَمَلِ ٱلصَّالِحِ يَطْلُبُونَ ٱلْمَجْدَ وَٱلْكَرَامَـةَ ـ وَٱلْبَقَاءَ فِبِالْحَيَاةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ . وَأَمَّا ٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ أَهْـلِ ٱلتَّحَـــزُّبِ وَلاَ يُطَاوِعُونَ للْحَقِّ بَلْ يُطَاوِعُونَ لِلْإِثْمِ فَسَخَطُ وَغَضَبٌ . شِيدًا ﴿ وَضِيْقٌ عَلَى كُلُّ نَفْسَ إِنْسَانِ

يَفْ مَلُ الشَّرَ الْمُهُودِيُّ أُوَّلاً ثُمَّ الْيُوْنَانِيُّ . وتَحْمِدٌّ وَكَرَّامَةٌ وَسَلاَمَ الْمُهُودِيُّ وَكَرَّامَةٌ وَسَلاَمٌ لِـكُلُّ مَنْ يَفْ مَلُ السَّلاَحَ ٱلْمُهُودِيُّ أُوَّلاً ثُمَّ الْيُونَانِي. لِأَنْ لَبْسَ عند الله تُحَابَاةُ ».

(رومية ۲۰۱۳ – ۱۱)

ف هذه الفترة الكتابية يخاطب بولس اليهود ، إذ أنه في الأصحاح الأول رسم سورة سوداء للمالم الوثي الذي لم يق الله في معرفته ، فحقت عليه دينونة الله . وكان اليهودى الذي يسمع كامات الأصحاح الأول يوافق عاماً على كل ما قبل فيه ، فقد كانوا يعتقدون أن الله سيبيد الوثنيين بسبب خطاياهم . ولكن اليهودى لم يكن لن يتم محت اللهبنونة نفسها ، لأنه كان يعتقد أنه يحتل مكانة خاصة عند الله ، وأن الله قاضى الوثنيين لكنه حلمي اليهود . ولكن يواض يوضح هنا أن اليهودى خاطئ مثل الوثنيين لكنه وأن اليهودى خاطئ مثل الوثني عاماً ، وأن اليهودى خاطئ مثل الوثني عاماً ، وأن اليهودى الذي ينتقد الوثني ويدينه بضع نفسه محت نفس الانتقاد ونفس الإدانة ، وأن جنسيته اليهودية لن محميه من دينونة الله ، حيث أن الله سيتاضيه حسب محمله وليس حسب جنسيته !

على أن البهود ظنوا أفسهم فى مسكانة خاسة عند الله ، وكانوا يقونون إن الله يعدن الأمم بمقياس. عبد الأمة الاسرائيلية من دون شعوب الأرض ، وأن الله سيدين الأمم بمقياس. وبدين البهود بمقياس آخر ! وكانوا يظنون أن كل البهود سيجدون نصبياً فى العالم الآتى ، وأن إرميم سيجلس عند باب جهنم ليمنع إلقاء أى يهودى شرير فيها ! وفي حواد جستن مارتر مع اليهود فى كتابه « حوادهم تربغو» قال اليهودى: « إمهم نسل إراهيم حسب الجسد ، ولذلك فإنهم حتى لوكانوا خطاة وعصاة وغير مؤمين بألله ، فانهم سيشتر كون فى اللمكوت الأبدى » . ويقول كاتب سفر الحسكة فى مقارنته لوقف الله من اليهود ومن الأمم : « لأنك جربت حؤلاء

كأب إنداراً لهم، وأولئك ابتله عم كملك قاس تضاء عليهم » (الحسكة 11:1) ويقول : « فتؤوبنا نحن ، ومجلد أعدادنا جلداً كثيراً لكمي نتذكر حلمك إذا حكما ، و ننتظر رحتك إذا حكم علينا» ( الحسكمة ١٧ : ٢٧ ) . لقدكان المهودى يؤمن أن كل الناس محت حكم الهلاك من الله ماعدا اليهود ، لالفضيلة خاسة تحميهم ، لكن لمجود أنهم يهود ! .

ولكي يعالج نولس هذه الحالة يذكّر بأربع حقائق :

المراحة إنهم يسمهينون برحمة الله . وفي الآنة الوابعة يذكر
 ثلاث كلمات عظيمة . إنه يسأل : « أم تسمهين بغنى لطفه وإمهاله وطول
 أناته ؟ » فلنتأمل هذه الكلمات الثلاث:

(1) لطفه . يقول عنها رنش إنها كلمة جيلة لأنها نعبر عن فكرة جيلة . وفي اليونانية توجد كامتان تترجمان « لطف » إحداها تسف الشخص اللطيف الذي يظهر اللطف باستمراره الذي يظهر اللطف باستمراره وقد مارس يسوع اللطف بدوعه الأول عندما طرد باعة الحام والسيارف من المسكل ، كامارس اللطف بنوعه الثاني مع المرأة الخاطئة التي مسحت رجليه بالطيب ومع تلك التي أمسكت في الخطية . ويقول بولس لليهود أيهم محاولون استلال لطف الله .

(ب) إمهاله . وهي تمنى وقد العداوة والخصومة إلى حين . إنها إعطاء مهلة وفرسة يجب أن تفتئم قبل أن تضيع . ويقول بولس لليهود أمهسه يظنون أشسيم في أمان لأن غضب الله لم يحل عليهم ، ولكن ليس معنى هذا أن الله يعلق لهم العنان ليخطئوا . إنه يعطيهم مهلة ليتوبوا ويصلحوا طرقهم ، فالإنسان لابقد أن يستمر في الخطأ بدون عقوبة .

(ج) طول أناته . ويقول يوحنا فم الذهب إنها تصف الرجل الذي يطيل

أناته رغم قدرته هي الانتقام . فهو قادر على محر عدوه ولكنه في رحمته يدعه يبق . وبولس هنا يقول لليهود : لانظلوا أن عدم عقاب الله لكم معناه أنه لايقدر أن يفعل ذلك ، فليست أناته عليسكم علامة ضعف عقابه،ولكنها برهان طول أناته . إنكم مدينون بحيانكم لطول أناة الله .

وقد قال أحد كبار الفسرين إن كل إنسان تقريباً عنسده إحساس غامض وأمل مبهم أن ينجو من العقاب ، ولكن اليهود أعلموا بصراحة أنهم معافون من عقاب الله . لقد استهانوا برحمة الله ، ويبسدو أن كثيرين يشاركونهم نفس النسكر .

٧ — لقد أخذ اليهود رحمة الله فرسة للشر ، بدلاً من أن يجملوها حافزاً للتوبة ، وقد كان « هاين » أشهر من قال هذه الفكرة ، نقد أظهر ثقة في تفكير من جهة « العالم الآقي » . وعندما سئل عن سر هذه الثقة أجاب : « أن الله عنور رحم » ولما سئل بعد ذلك عن سر إجابته هذه قال : « هذه وظيفة الله » . هداك أعلمان نحو الغفران . لغترض أن شاباً أخطاً خطاً غزياً ، فكسر قلب والدبه . ولفترض أنهما غفرا له . إنه يقدر أن يعمل أمراً من اثنين : قد يعود لارتكاب الحطاً نقسه معتمداً على أن الغنران سيأتيه ، أو أنه سيتار بهذا النفران المزرد المناهدا المعمل الناس النفران فرصة للخطية وعذراً للمنى فهما الحمير ، وأنه لمن الخيوم؛ ومازال البعض بعمله اليوم، من أن رحمة الله وعبته لا بهدفان إلى تشجيعنا على التساهل مع الخطأ ، بل إلى من قلوبنا بالأمى على الخطية حي لا نمود تخطى اليمناً .

" — ينبر بولس على أن الله لا يحانى ، وليس عند الله أمة واحدة أثيرة . قد يختل أما لمبدل خاص أو لمسئولية خاصة ، ولكن ليست هناك أمة بجنتسها الله بالامتيازات واللفتات الخاصة ! وربما صدق قول ملتون : « عندما يكون عند الله عليه ما إله يكلف به الإنكليز » ولبكن هذا تسكليف بمسئولية وليس تشريعاً بامتياز غير أن اليهود أخطأوا وهم بحسبون أنهم أهل لمسكلة خاسة في

نظر الله . ولازال الخطأ نفسه سارياً في العالم اليوم كا تراء في النغرقة المنصرية ، وفي الإحساس بالتعالى محو من يدعوهم كبلنج «السلالات الأدنى التي بلا قانون» . السنا نقول إن كل الأمم تتساوى في المواهب أو السبقرية أو الإمكانيات ، ولكلنا نقول إن المتقدمين لا مجب أن ينظروا للآخرين باحتقار ، بل يجب أن يساعدوهم ليرتموا إلى مثل مستواهم الأعلى .

ع - و عتاج أن ندس هذه الفقرة بعناية خاسة حتى ندر التالف كر البولسى. يقول البعض إن كل عايم بولس هو « الإيمان » وأن كل ديانة تنبر على أهمية الإممال بحب تنصيمها جانباً لأنها تنافى روح العهد الجديد . . ولكن ليس هذا فكر بولس ، فإنه يقول إن الله سيسوى الأمود مع كل واحد كما يكون عمله ، والإيمان الذى لا يترجم عملاً هو إيمان عاطل، بل إنه ليس إماناً بالرة . وبعلن بولس أن العربية الوحيدة التي يظهر بها الإيمان هم الأعمال الصالحة . ومن الخطورة أن تقصل بين الإيمان والأيمال ، فليس هناك إيمان لا يشر أعمالا ، وليست هناك أعمال لا يحمر أعمالا ، ولله سيحا كم أعمال الآيمن وهذا يكنى « ذا فن المستحيل أن يسترخى الإنسان منا قائلاً : كل واحد حسب عمله ، وعلى هذا فن المستحيل أن يسترخى الإنسان منا قائلاً : « أنا أؤمن وهذا يكنى » . فإن إيماننا بحب أن يظهر فى أعمالنا ، لأنه بأعمالنا ندان .

### الشريعة غير المكتوبة

لِأَنَّ كُلَّ مَنْ أَخْطَأَ بِدُونِ ٱلنَّامُوسِ فَيِدُونِ ٱلنَّامُوسِ مَيدُونِ ٱلنَّامُوسِ مَيْدُونِ ٱلنَّامُوسِ مَيْدَانَ مَنْ أَخْطَأً فِي ٱلنَّامُوسِ فَيِالنَّامُوسِ مَيْدَانُ . لِأَنْ لَبْسَ ٱلَّذِينَ يَسْمَمُونَ ٱلنَّامُوسَ مُمْ أَبُرَارُونَ . لِأَنَّهُ ٱلأَّمُم اللَّهِ فَلَوا بِالطَّبِيعَةَ مَا هُو اللَّهِ فَلَوا بِالطَّبِعَةَ مَا هُو اللَّهِ فَلَوا بِالطَّبِعَةَ مَا هُو اللَّهِ فَلَوا بِالطَّبِعَةَ مَا هُو اللَّهِ فَلَوا بِالطَّبِعَةِ مَا هُو اللَّهِ فَي اللَّهُ فَلَوا بِالطَّبِعَةِ مَا هُو اللَّهِ فَا فَلَوا اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَا فَالْمُؤْلِقَ اللَّهُ فَا فَالْمُولُ اللَّهُ فَا فَالْمُولُ اللَّهُ فَالْمُؤْلِقَ اللَّهُ فَا فَا اللَّهُ فَا فَالْمُؤْلِقَ اللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا فَا فَالْمُؤْلِقَ اللَّهُ فَا فَاللَّهُ اللَّهِ فَا فَا فَالْمُؤْلِقَ اللَّهُ فَا فَا أَلْمُؤْلِقَ اللَّهُ فَا فَالْمُؤْلِقَ اللَّهُ فَا فَالَّهُ اللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا فَا فَا فَاللَّهُ لِي اللَّهُ لِلْمُؤْلِقَ اللَّهُ اللَّهُ فَالْمُؤْلِقَ اللَّهُ فَا فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا لَا أَنْ اللَّهُ لَا أَلْمُولُولُ اللَّهُ فَالَوْلُ اللَّهُ فَا لَالْمُ اللَّهُ فَا لَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ فَا لَا أَنْ اللَّهُ لِلْمُ لَا لَهُ اللَّهُ لِلْمُؤْلِقُ اللَّهُ فَالْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ لِلْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ لِلْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمِؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمِؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ لَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

في النَّامُوسِ فَهُوْلَاءَ إِذْ لَيْسَ لَهُمُ النَّامُوسُ هُمْ اَلَّهُوسُ هُمْ اَلْمُوسُ لِأَنْفُسِهِمِ ، الذِينَ يُظْهُرُونَ عَمَلَ النَّامُوسِ مَكْتُوبًا فِي قُلُوبِهِمْ، تَتَاهِدآ أَيْضَا ضَيْرُهُمْ وَأَفْكَارُهُمْ فِيمَا يَدْنَهَا مُشْتَكِيّةً أَو مُحْتَجُةً . في الْيَوْمِ الَّذِي فِيهِ يَدِينُ اللهُ سَرَايُرَ النَّاسِ حَسَبَ إِنْجِلِي بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ .

( رومية ۲ : ۱۲ -- ۱۹ )

سيسهل علينا فهم هذه الفقرة لو أحركنا أن آيتي ١٥ ، ١٥ جلة اعتراضية طويلة ، ١٥ وعلى هذا فيمكن أن طويلة ، وحديث بولس متصل من آية ١٣ ألى آية ١٦ – وعلى هذا فيمكن أن نقراً آية ١٦ – وعلى هذا فيمكن أن نقراً آية ١٢ ، ولعل سبب كتابة بولس الحلة الاعتراضية الطويلة هو أنه كان يملى الرسالة على سكرتيره ترتيوس (رومية ٢٠ : ٢٧) ولم يكن يكتبها بنفسه .

في هذه الفقرة يتحدث بولس عن الأمم ، بعد أن عالج قضية إحساس اليهود أنهم شعب متميز أثير عند الله . وهو هنا يقول إن الله اختص اليهود بالشريعة والناموس . ولكن قد يقول أممى : « من الواجب أن يدين الله اليهود وحدهم لأن عندهم قوانين الله ، وكان يجب أن يحسنوا التصرف ، أما نحن الأمم فسننجوا من الدينونة لأننا لم تعرف ناموس الله ، ولا يجب أن نطالب بما لانمرفه » . ورداً على هذا يقول بولس :

۱ - كل إنسان يدان على مايرفه ، فإذا عرف الناموس دين بحسب الناموس ، وإذا لم يكن بعرفه فإنه سيدان بحسب مايعرفه ، لأن الله عادل . وهذه إجابة على من يسألون عما جرى للباس الذين عاشوا في العالم قبل مجى المسيح، فلم يسمعوا الرسالة المسيحية . والإجابة هي أن الله سيحاسب النسساس على . مانتهم فى مايعرفونه أنه الانصل؛ فلن يطالب الله الإنسان بأكثر من عمل أفضا ما بعرفه!.

٧ — ويمضى يولس ليقول إن الذين ليس عندهم ناموس مكتوب ، عندهم ناموس مكتوب ، عندهم وكان الرواقيون يقولون إن في العالم نواميس عاملة ، إذا كسرها الإنسان أيؤذى المن الرواقيون يقولون إن في العالم نواميس عاملة ، إذا كسرها الإنسان أيؤذى نفسه، مثل نواميس الصحة والأخلاق والحياة. وكان الرواقيون يدعون الناموس « الطبيمة » وكانوا يدعون الناس لييشوا « بحسب الطبيمة » . ويقول بولس هنا في داخل الإنسان معرفة غريزية موروثة عمايج أن يفسله . ويوافق اليونانيون على فكرة بولس هذه ، فيقول أرسطو: « الإنسان المتحفيم المتحدر الشكر يسلك كقانون لفضه». ويسأل بوتارك : « المتانون عكم الحاكم ؟» . ويجاوب : « القانون ملك الأموات والخالدين ، غير المسجل على أوراق بردى أو ألواح خشبية ، لكنه التفسكير العاقل داخل نفس الإنسان ، الساكن فيه دائمًا ، وهو لا يهجره فيطه القيادة » .

رأى بولس العالم منتسماً إلى قسمين : اليهود الذين أعطاهم الله ناموسه مكتوب ، مكتوباً فاستطاعوا أن يقرأوه ، والأمم الذين لم يكن عندهم ناموس مكتوب ، ولكن الله غرس فيهم معرفة غريزية وقادبهم بها يميزون بين الخطأ والصواب وكلاها غير معنى من دينونة الله ، فليس لليهودى أن يتهرب من الدينونة محجحة أن له مكانة خاصة عند الله ، وليس للأئمى أن يتهرب لأنه لا يملك ناموساً مكتوباً . فاليهودى بدان لأنه يعرف الناموس، والأنمى يدان لأنه — رغم أن الله بلم عند الموساً مكتوباً — إلا أنه أعطاه العنمير . . فالله يدين الإنسان بقدد المعرفة التي عنده ليعرف .

### اليهودي الحقيقي

هُوذَا أَ نَتَ تُستَّى يَهُوديًّا وَتُشَّكِلُ عَلَى ٱلنَّامُوسِ وَتَفْتَضِرًّ

باللهِ ، وَتَعْرِفُ مَشِيئَتَهُ ۗ وَتُمَـنَ ۖ ٱلْأَمُورَ ٱلْمَنَخَالِفَةَ ۖ مُتَّمَلَّمًا مِن ٱلنَّاموسِ وَتَنْقُ أَنَّكَ فَائْدٌ لِلمَمْيَانِ وَنُورٌ لِلَّذِينَ فِي ٱلْظَلْمَةِ . وَمُهَدِّبُ لِلأُغْمِيَّاء وَمُمَلِّمٌ لِلأَطْفَالِ وَلَكَ صُورَةُ ٱلْعِلْمِ وَٱلْحَقُّ فِي ٱلنَّامُوسِ . فَأَنْتَ إِذَا ۖ ٱلَّذِي تُعَلِّمُ غَيْرِكَ أَلَسْتَ تَمَلَّمُ نَفْسَكَ ﴿ أَلَّذِى تَكُرُ زُ ۖ أَنْ ۚ لاَ يُسْرَقَ، أَنْسَرِقُ. ٱلَّذِي تَقُولُ أَنْ لاَ يُزْنَى أَنَزْنِي ٱلَّذِي ٱلَّذِي نَسْتَكُرُهُ ٱلْاَوْمَانَ ، أَنَسْرَقُ ٱلْهَيْدَاكِلَ . ٱلَّذِي نَفْتَخُرُ بِالنَّامُوسِ أُ بِتَمَدِّى النَّامُوسِ تُهِمِينُ اللهُ . لأنَّ أَسْمَ الله مُجِدَّفُ عَلَيْهِ بسَبَبَكُمْ بِيْنَ الْأُمْمَ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ . فإنَّ أَلْحَانَ يَنْفَعُ إِنِ عَمِلْتَ بِالنَّامُوسِ وَلَكِنْ إِنْ كُنْتَ مُتَّمَدُيًّا ٱلنَّامُوسَ فَقَـدٌ صَارَ خَتَانُكَ غُرْلَةً . إِذاً إِنْ كَاَنَ الْأَغْــرَلُ يَعْفَظُ أَحْكَامَ النَّامُوسَ أَفَمَا كُمْسَبُ غُــــــوْلَتُهُ خَتَاناً . وَتَـكُونُ الْنُرُلَةُ النَّتِي مِنَ الطَّبيعَة وَهِيَ تُسكَمِّلُ النَّامُوسَ تَديِنُكَ أَنْتَ الَّذِي فِي الْسَكْسَابِ وَالْحَتَانِ تَتَسَدَّى النَّامُوسَ. لِأَنَّ الْبَهُودِيُّ فِي الظَّاهِرِ لَبْسَ هُوَ يَهُودِيًّا وَلاَ الْجِتَانُ الَّذِي فِي النَّاهِرِ فِي اللَّهُمْ خِتَاناً . بَلِي الْبَهُودِيُّ فِي الْخَفَاء هُوَ الْبَهُودِيُّ .

وَخِيَانُ الْقَلْبِ بِالرُّوحِ لاَ بِالْـكِيَّابِ هُوَ الْخِيَانُ ! الَّذِي مَدْحُهُ ۚ لَبْسَ مِنَ النَّاسِ بَلْ مِنَ اللهِ .

( رومية ۲ : ۱۷ - ۲۹ )

لابد أن اليهودى الذى يقرأ هذه الكامات تسبيه الصدمة ! فهو يحسب أنه ساحب مكانة خاصة عند الله ، وأن الله محابيه ، لالسبب إلا لأنه من سلالة إيرهيم ، ولأن جسده يحمل علامة الختان . ولكن بولس بقدم هنا فكرة سنرجم إليها مرة ومرات ، فليت « اليهودية » مسألة جنسية أو عنصرية » ولاسلة بينها وبين الختان ، ولكن « اليهودية » سلوك. فتلا إن كان هناك من يدعو نفسه يهودياً لأنه سليل إبرهيم ولأنه مختون ، فهو مخطى ، . . . ولكن هناك أعياً لم يسمع مطلقاً عن إبرهيم ولم تخطر فكرة الختان على باله ، ومع ذلك يمكن أن ندعوه « يهودياً » . واليهودى الذى يقرأ هذه الفكرة يدعوها « بدعة وهرطتة » . ولكن بولس هنا ، ويخبطة واحدن ، يهدم إأساس الفكر اليهودى و عصره ، وهو يحذف من قاعة « اليهود » المكتربين جداً ،

وتحوى الآية الأخيرة من هذه النترة « قنشة » لا يمكن رجم با ، فهي تقول « الذي مدحه ليس من الناس بل من الله » والنقشة هم أن السكلمة «بهودى» ( من اسم يهوذا ) ممناها المدوح والحمود ( راجع تسكوين ٢٠: ٣٥ ، ٢٥٠. ٨٤٤٩٠) وبولس هنا يستخدم الجناس ، وعلى هذا فإن هذه الآية تقول شيئين ( أ ) إن مند هذا الإنسان مجيء من الله لا من إنسان ( ب) كا أنها تدى أن «بهودية» هذا الإنسان مجيء من الله لا من إنسان . ويريد بولس أن يقول إن مواعيد الله ليست لشعب معين يحمل علامة خاسة على حسده ، وللكما للكل جنس وعنصر. ولكمي بصير الإنسان «بهودياً » يمنى « ممدوحاً وعموداً من الله » فإن سفاته ولكمي بصير الإنسان «بهودياً » يمنى « ممدوحاً وعموداً من الله » فإن سفاته

يجب أن تكون حسنة . وعلى هذا فإننا نجد من الأمم من هم أنضب من اليهود ! .

ويتول بولس إن سلوك بعض المهود جلب تجديف الأمم على اسم اه ومن الواضح أن المهود في كل حقب التاريخ كما لازائرا اليوم ، أكثر الشه الهنترة المحكووهة . ولتتأمل في كيف نظر الأمم إلى المهود في دمن المحديد .. لقد قالوا إن المهودية (ه خرافة بربرية » وقالوا إن الشعب اليهو الكتر الشعوب إثارة للقرف» وإليم «جاعة عبيد مكروهين» . وقد أستصبر الديانة المهودية تتيجة المكر والجهل ، فتالوا إن أصل اليهود جاعة البرص أرسلهم ملك مصر ليعملوا في قطع الأحجار ؛ وأن موسى قاد أوائك الالبرص في المسحراء إلى المسعلين ، وأنهم يعبدون رأس حمار لأن قطيعاً من الوحق تادهم إلى مكان الماء عندما كانوا مسافرين في المسحراء ، وكانوا موشك الوت عطشاً ، كا قالوا إنهم لاياً كانون لحم الخنزير ، لان الضرير مم وشك الوت عطشاً ، كا قالوا إنهم لاياً كانون لحم الخنزير ، لان الضرير مم المرض جلدى يسبب الحكة ، وهو المرض الحلك عالى ما المادي عليه على منه اليهود في مه

وقد سَخُو الأميون من بعض عادات اليهود ؛ مثل الإمتناع عن أكل الحذير ، و الكاتب الساخر جوفيال إن الرحمة اليهودية جملهم بمنحون الخنازير قر الحياة إلى أن يصيبهم الكبر، وأمم يمتبرون لحم الخزير أثمن من لحم الإنساس من عادة تقديس (السبت » بأعتبارها علامة كسل .

وبالرغم من كل هذه السخوبة ، فقد تمتع اليهود بامتيازات خاسة فىالد الرومانية : (1) فقد محم لهم بتحويل ضريبة الهيكل سنوباً إلى أورشليم ، سار هذا التحويل أمراً خطيراً، حتى أنه فى آسيا نحو عام ١٠ ق . م حرم تح المملة ، لان اليهود كانوا سيحولون عشرين طناً من الذهب الذي إلى أورشا (ب) وسمح لهم إلى درجة مابنشكيل عما كمهم والحياة بحسب ناموسهم اللخا فني سنة • ق م ، في آسيا ، أسدر الحاكم الروماني لوسيوس أنطونيوس قواراً قال فيه : « جاوني مواطنونا اليهود وأخبروني أن عندهم اجباعاتهم الخاصة ، التي يمارسون فيها طنوس آبائهم ، فأجبتهم إلى مطلبهم ومنعتهم هذا الامتياز » ولكن الأنميين احتقروا هذا الشعب الدريب الذي يعيش منعزلا ويتمتم بامتيازات خاصة . ( ج ) وقد احترمت الدولة الرومانية قدسية يوم السبت ، فأم يكن اليهودي يدعى للشهادة في محكمة يوم السبت ، فإذا وزعت هدايا في اليوم التالى ، ولكن فوق السكل أعنى اليهود من الخدمة في الحصول على هداياهم في الموزا بحملون السلاح أو يمعلون يوم السبت . ولك أن تتصور ضين باتي الشعوب منهم وهم يؤدون واجب الجندية في الجيش الروماني .

#### عير أن اليهود أدينوا بأمرين :

(۱) أنهموا بإنكار وجود الله ، فقد كان غريباً على الناس وقعها أن لا يروا لليهود آلهة منظورة ، حتى أنهمهم بلغى بأنهم ه شعب متميز بكراهبته لسكل الآلهة » . ويقول تاسيتوس : « يقول اليهود إن إلهم واحد، ولذلك بليس عندهم صور أو تماثيل في مدنهم أو في هيا كلهم ، وهم لا يقدمون عبادة لماوك ولا حتى لقيصر » . ويقول جوفينال : « إنهم لا يقرون إلا السحب وآلهة الدام » . ولحكن الحق هو أن اليهود أثاروا كراهية الأمم لهم ، لا لأن عبادتهم خات من السور ، لكن لأنهم احتقروا الديانات الأخرى وأصحابها ، ولا يحكن لرسول أن ينتجح لو احتقر الغاس الذين أرسل إليهم . وعندما قال بولس إن اليهود جلبوا التجديف على اسم الله حكن أن يقصد أنهم جلبوا هذا باحتفارهم للآخرين .

(ب) الهموا بكراهية المواطنين من حولهم ، فيقول تاسيتوس: ﴿ إِن أَمَانَّهُمْ يَّنِ سِصْهُمُ أَمَانَةُ مَطَلِقَةً ، ورحمهم لبعضهم تدفعهم العمل الشيط ، ولكنهم ببدون للآخرين كراهية وعداء » . وهناك قصة أن يهود اسكندرية ساهدوا ألايظهروا رحة لأممى ، حتى أنهم كانوا يقدمون يونانياً كذبيحة لإلهم سنوياً ! ويقول ناسيتوس إن الأممين الذين آمنوا بالمهودية كانوا يتلقون الوسية بأن « يحتقروا الآلمين الذي بجسيتهم ويحطوا من فدر آبائهم وإخوتهم وأطفالهم » ويقول جوفيال إن المهودى كان يرفض أن يجاوب سائلاً عن الطريق إلا إذا كان الطامىء كان السائل يهودياً ، وأنه لم يكن يهدى ظامناً إلى بثر ماء إلا إذا كان الظامىء غتوناً ! ومن هذا فرى احتقار المهود للآخرين ، الذي لابد سيجد صداء كراهية وحقداً .

لقد جاب اليهود التجديف على اسم الله لأنهم عزلوا أقسهم عن كل من عداهم ، واحتفروا الوثدين وطريقة عبادتهم . واحكن الديانة الحقيقية همى ديانة القلو الماب المنتوح والباب المنتوح . أما اليهودية فكانت عبـــــادة القلب المنلق !

### صدق الله وكذب الانسان

وَلْسَكِنْ إِنْ كَانَ إِنْمَنَا يُبَيِّنُ رِ ۚ اللَّهِ فَمَاذَا نَقُولُ . أَلْمَـلَ

الله الذي يَجِلُبُ الْمَضَبَ طَالِمْ . أَنَسكَلَمُ بِحَسَبِ الإِنْسَانِ . حَاشَا. فَسكَيْفَ يَدِينُ اللهُ الْمَالَمَ إِذْ ذَاكَ . فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ حِيدُقُ اللهِ قَدِ ازْدَادَ بِكُذِي لِمَجْدِهِ فَلمَاذَا أَدَانُ أَنَّا بَهِدُ كَخَاطِيهِ . . أَمَاكُمَا يُفْتَرَى عَلَيْنَا وَكَمَا يَرْعُمُ قَوْمٌ أَنْنَا نَقُولُ لِنَفْمَلِ السَّيِّاتِ لِسكَى تَأْنِيَ الْخَيْرَاتُ . الَّذِينَ وَيُونَ تَنْهُو تَنْهُمْ عَادَلَةٌ .

(رومية ٣:١ - ٨)

فى هذهالفقرة بمجادل بولس الرسول بطريقة يصعب علينا فهمها، والـكن الفهم يسهل لو أدركنا أن بولس بجادل شخصاً بتخيله . وتسير المجادلة كالآفى :

بولس: لا بالطبع .

المعارض : إذاً ما هو الفرق ؟

بولس : يملك اليهود مالم يملكه الوثنيون . عندهم أنوال الله .

الممارض: واضع ا ولكن ماذا بحدث لو أن بعض اليهود عصوا أقوال الله ولم يكونوا أمنا له ، فحنت عليهم دينونة الله ؟ لقد ذكرت أن الله أعطى اليهود مكانة خاصة ووعداً خاصاً ، ولكنك تمضى لنقول إن بعض اليهود على الأقل محت دينونة الله . هل منى هذا أن الله نقض وعده فأظهر أنه ظالم لا يعتمد عليه ؟

بولس : حاشاً ! إن هدا يظهر أن الله لايحابي أحداً ، وأنه يعاقب الخطية ً

أيناً وجدت .إنءتاب الله البهودى الكاذب هو أفضل برهان على عدالته المطلقة، ذلك أنه لم يتناض عن خطايا شعبه، وهذا خير دليل على عدالته المطلقة، وعملى حته فى إدانة كل الأرض .

المارض: لقدواجهتنا بمشكلة جديدة القد أظهرت أن عصياتي أعطى الله فرسة ليبرهن بها على ره وعدالته . إن إثمى بين بر الله ، فكيف تدعوني خاطئاً إذن ؟ إن خطيتي رائمة لأنها أعطت الله فرسة يبرهن بها على عدالته وسلاحه . صحيح أنني أخطأت ، لكن تتاثج صالحة ترتبت على هذا الخطأ ! ولن تقدر أن تدين إنساناً وهب الله فرسة ليظهر عدالته !

بولس · هذه مناقشة عقيمة ، ولو فكرت فيها لاكتشفت أنها افتراء !

والآن تعالوا ندرس أفكار بولس في هذه الفقرة :

ا — يعتقد بولس أن للبهود مكانة خاسة عند الله تماحبها مستولية ، ولكن البهود اعتقدوا أن لهم مكانة خاسة تصاحبها امتيازات بدون مسئوليات . ويقول بولس إن مكانة البهود تجميء من أنهم « استؤمنوا على أقوال الله » — و «أفوال» تمنى إعلانات الله الخاسة ، ويقصد بها الوسايا المشر . إذا لقد استأمن الله البهود على وسايا ، لا على امتيازات ، وكأن بولس يقول لهم : « إنكم شعب خاص ، ولذلك فإنكم لا تقدرون أن تعملوا ما يحلو لكم ، بل يجب أن تحميوا حياة خاسة » . وكأر الله يقول لهم : « بما أنكم شعب خاص فيجب أن تعملوا ما أرضاه » . وكأر الله يقول لهم : « بما أنكم شعب خاص فيجب أن تعملوا ما أرضاه » . وكأر الله يقول لهم : « بما أنكم شعب خاص فيجب أن تعملوا ما أرضاه » . المقد ما دواسات الدى الله عن الحياة التي أنقذها بهذه الطريقة بعراية ، غير أن هذه المكرة لم تخطر لليهود ، فلم يدركوا أبداً أن مكانتهم الخاسة حات معها مسئولية كيرة !

٧ - في كل ماكتب بولس هناك ثلاث حقائق عن اليهود ، يوردها بولس هنا باقتضاب ثم بوضحها فيا بعد في الرسالة . ولثلاحظ أن بولس لا يضم كل اليهود تحت الدينونة ، ولسكله يقول : « قوم لم يكونوا أمناء» .

(1) يرى بولس أن عقاب بعض اليهود عدالة إلهية . لقد أعطاهم الله مواعيد ومكانة ، ولكنهم لم يكونوا أمنا ، فحق عليهم القضاء ، لأن المسئولية تصحب الامتياز دائًا ، وكما زادت فرص الإنسان لعمل الصواب عظمت عقوبته إذا ارتكب الخطأ .

(ب) على أن بعضهم كانوا أمناء ، وبولس يذكر دوماً البقية الأمينة ، التي مهما صفر عددها فهى جماعة « اليهود الحقيقيين » (حسب التعريف الوارد في y : الم الأعليبة غير الأمينة فقد خسرت امتيازاتها وصارت تحت الدينونة ، ولم تصبح « يهودية » ممدوحة من الله .

(ج) ويؤمن بولس أن دفض إسرائيل للرب « ليس نهائياً » فإن دفسهم قد فتح الباب لدخول « الأمم » إلى الإ بمان ، ولكن « في النهاية » سيقود الأمم اليهود ممهم إلى حظيرة الإ بمان ، فيصبح اليهود والأمم رعية واحدة للراعى الواحد، يسوع . إن مأساة اليهودى هي أنه دفض أن يحمل مسئولية الكرازة برسالة الله للمالم كله ، فأعطى الله هذه المسئولية للامم ، وحكذا انتكس الوضع . وفي النهاية سيشر الأمم اليهود ويتودونهم إلى المسيح .

على أن هذه الفترة تحمل لنا فكرتين إنسانيتين عظيمتين :

ا — إن المصيان هو أساس كل شر ، فقد كان أساس خطية البهود هو عصيانهم لناموس الله الذي عرفوه . كما أن عصيان الإنسان الأول كان سبب فقدان الفردوس . عندما أثارت الكبرياء إرادة الإنسان ضد إرادة الله جاءت الخطية ، فا لم يكن هناك عصيان ما كانت هناك خطية . ٧ — عندما برتسكب الإنسان الخطية يلتمس الأحذار لنفسه ، ويقدم بواس لغا هنا عبادلة تتسكرر دوماً في الفسكر الديني ، تقول إن الخطية صالحة لأنها تنتج شيئاً صالحاً ، فهمى تظهر عبة الله ورحمته عندما يفدها . ولكن هذه مجادلة ملتوبة، والمنا قاليها يمكن أن نقول إن كسير قلب شخص شئ سالح ، لأنه يمطى المكسور القلب فرصة التعبير عن المحبة . إنها بجادلة صاحب القلب القامى المتحديد عندما يخطى ، الإنسان لا يكون محتاجاً لجادلة لبيرر الخطأ ، لكنه يحتاج إلى تواضع ليمترف بذلك الخطأ !

### العالم بلامسيح

فَسَاذَا إِذَا . أَنَحُنُ أَفْضَلُ . كَلَا البَّنَةُ . لِأَنَّنَا فَدْ شَكُونَا أَنَّ الْهَوْدَ وَالْوَ الْبَيْنِ أَجْمِينَ تَحْتَ الْخَطِيَّةِ ، كَمَا هُوَ مَكْتُوبُ أَنَّهُ الْبَهْ مَنْ بَفْهُمْ . لَبْسَ مَنْ يَفْهُمْ . لَبْسَ مَنْ يَفْهُمْ . لَبْسَ مَنْ يَفْهُمْ . لَبْسَ مَنْ يَعْمُلُ مَنْ يَعْلَبُ الله الله الله الله . الْجُمِيعُ ذَاغُوا وَفَسَدُوا مَما . لَبْسَ مَنْ يَعْمُلُ مَنْ يَعْمُلُ مَنْ يَعْمُلُ مَنْ يَعْمُلُ مَنْ يَعْمُلُ مَكْرُوا . المِنْ الله مِنْ يَعْمُلُ مَكْرُوا . سَمُّ الْأَصْلاَلِ تَعْتَ شِفَاهُ هِمْ ، وَفَهُمْ مَنْ أَمُودَ مَكْرُوا . سَمْ الْأَصْلاَلِ تَحْتَ شِفَاهُ هِمْ ، وَفَهُمْ مَنْ أَمُود مَنْ مَنْ يَعْرُونُو . لَبْسَ خُون السَّلَامِ أَمْ يَعْرِفُوه . لَبْسَ خُون المُعْمَ الله يَعْرُفُوه . لَبْسَ خُون الله مَنْ يَعْرِفُوه . لَبْسَ خُون اللهُ فَدَامَ عُيُومِهِمْ .

( روبية ٢:٣ --١٨)

قال بولس في الفقرة السابقة إن للمهود مسكانة خاسة لأنهم استؤمنوا على

أقوال الله ، ولابدأن المجادل اليهودى يقول : « إذاً فنحن أفضل » . ولكن بولس هنا يعلن أن اليهود والأمم سواء ، بدون مسيح ، وتحت سلطان الخطية . وبولس عندما يقول إن « اليهود واليونانيين أجمين محت الخطية » يعنى « محت قوة أو محت سلطان » الخطية . في من ٨ : ٩ نقرأ « لى جند محت يدى » يمعنى « محت سلطان ي ، يأتمرون بأمرى » . وتفيذ المدرسة تحت سلطان ممله ، والعبد نير سيده . والإنسان اليميد عن المسيح هو محت أمر سلطان وسيطرة الخطية . وهو عاجز عن الهروب منها .

و نجد فى هده الفقرة كلة هامة ، فى آبة ١٣ ، مى « فسدوا » بممنى ضاعت فالمديهم ، وهى تستعمل عن اللبن الذى فسد ولم يعد صالحاً ، والطبيعة الإنسانية بدون المسيح فاسدة بلا فائدة .

وبقتبس بولس آیات نختلفة من العهد الفدیم ، من مزمور ۱۵: ۱-۳ ، ه : ۱ ، ، ۱۵: ۲۰ ، ۲۰ ، ۷ ، اشعیام ۱۹۰۱ ، ۸ ، مزمور ۳۳ : ۱ .وقد کافت هاده معلمی الیهود آن یقتبسوا الآیات و بربطوها معاً بهدا الشکل ، کما تربط اللآلی، مما لتشکل العقد الواحد .

والأوصافالتي يوردها بولس وصف قوى للمفن الذي يصيب الطبيعة الإنسانية بعيداً عن المسيح . ويقول المفسر فوجان إنها تصف ثلاثة أشياء .

١ \_\_ الشخصية التي تتصف بالجهل واللامبالاة والإلتواء وعدم الفائدة .

٧ — اللسان الناطق بالهدم والخداع والخبث . ،

٣ -- الساوك الذي يتصف بالظلم والأذى والحتب. . وهده كلها نتيجة
 ترك الله .

لم ير أحد شر الطبيعة الإنسانية كما رآه بولس، ولسكن بولس يرقب هذا بدون يأس، بل بأمل كامل فى الإسلاح. وعندما نقول إن بولس آمن بالخطية الأصلية ، وبفساد الطبيعة البشرية ، يجب ألا ننسى أنه لم يفشل من الطبيعة الإنسانية ولم يسخر منها . قال أحد رجال ألله بعد أن كبر فى العمر : « ذا كرتى بدأت تخوننى ، لسكن هناك أمرين يجب ألا أنساها ، وها أننى خاطئ و كبير وأن يسوع السيح مخلص أكبر » . لم يستخف بولس أبداً بخطية الناس ، كالم يستخف بقولس أبداً بخطية الناس ، كالم خدمته بقه ، وعزم أن يترك خدمة الله ، حتى لاقاديم أزميل له سأله : « هل وصل سامموك إلى درجة يستحيل معها خلاصهم » فأعادته السكامات إلى صوابه وجم إلى خدمته . وأى بولس أن الناس بدون المسيح أدديا و ، لسكمه لم ير ردامهم مستحيلة التنبير ، وكان متأ كداً أن المسيسح الذي غيره قادر أن

# الطريق الوحيد للعلاقة السليمة مع الله·

وَنَمْنُ نَبْلَمُ أَنَّ كُلُّ مَا يَقُولُهُ النَّامُوسُ فَهُو يُكلَّمُ بِهِ الَّذِينَ فِي النَّامُوسِ لِكُنُ الْمَالَمِ فِي النَّامُوسِ كُلُّ الْمَالَمِ تَعْتَ فِيمَامِ مِنَ اللهِ . لِآنَهُ بِأَعْمَالِ النَّامُوسِ كُلُّ ذِي جَسَدٍ لا يَتَبَرَّرُ أَمَامهُ . لِأَنَّ بالنَّامُوسِ مَدْوَفَةَ الْمَطَيَّةِ . جَسَدٍ لا يَتَبَرَّرُ أَمَامهُ . لِأَنَّ بالنَّامُوسِ مَدْوفَةَ الْمَطَيَّةِ . وَأَمَّا النَّامُوسِ مَشْهُوداً لَهُ وَأَمَّا النَّامُوسِ مَشْهُوداً لَهُ مِنْ النَّامُوسِ مَشْهُوداً لَهُ مِنْ النَّامُوسِ وَالْأَنبِياء . برُ الله بِلَا عَان يَيسُوعَ الْمَسِيعِ مِن النَّامُوسِ وَالْأَنبِياء . برُ الله بِأَلْاعِان يَيسُوعَ الْمَسِيعِ إِلَى كُلُّ وَعَلَى كُلُّ الَّذِينَ بُومُمِنُونَ . لِأَنَّهُ لاَ فَرْقَ . إِلَيْ اللّهِ مِنْ اللهِ . مُتَبَرِّرِينَ عَبَانًا إِلْمِ الْمَالِقُ . مَتَبَرَّرِينَ عَبَانًا

بِنِمْتَهِ بِالفِدَاءِ الَّذِي بِيَسُوعَ الْمَسِيمِ . الَّذِي قَدْمَهُ اللهُ كَفَارَةً بَالْإِيَمَانَ بِدَمِهِ لِإِظْهَارِ بِرِّهِ مِنْ أَجْلِ الصَّشْحِ عَنِ الْخَطَايَا السَّالِفَةِ بِإِمِهَالِ اللهِ . لِإِظْهَارِ بِرَهِ فِي الرَّمَانِ الْخَاضِرِ ليسكُونَ بَارًا وَيُبُرِّرُ مَنْ هُوَ مِنَ الْإِعَانِ بِيَسُومَ . ليسكُونَ بَارًا وَيُبُرِّرُ مَنْ هُوَ مِنَ الْإِعَانِ بِيَسُومَ .

ليست هذه الفقرة سهلة على الفهم ، لـكنها مايئة بالمانى الغنية ، فلنتأمل فى الحقائق العظيمة الكامنة فيها م

إن مشكلة الحياة الرئيسية هي : كيف يصل الإنسان إلى علاقة سليمة مع الله أكيف يكون في سلام وسياقة معه ؟ كيف يتخلص الإنسان من الإحساس بالذربة مع الله ومن الحوف منه ؟ قالت الديانة اليهودية ، جواباً على هذه الأسئلة : 

« يصل الإنسان إلى العلاقة السليمة مع الله عندما يحفظ وساياه تماماً . ويصحح موقفه من الله وعندما يتمم مطالب الناموس » . ولكن هذا يعني استحالة وصول الإنسان إلى علاقة سليمة بالله ، لأنه لا يوجد إنسان يستطيع أن يحفظ مطالب الناموس . ولماكن الإنسان غير كامل فإنه يسجز عن بلوغ الطاعة الكماملة ، ولا يستطيع أحد أن يتدم خدمة كاملة لإله كامل .

فا هي فائدة الناموس إذاً ؟ إن فائدته أنه يشعر الإنسان بخطئه ، فعندما يرى الإنسان بخطئه ، فعندما يرى الإنسان المجموعية بدرك أنه لم يبلغه ، وعندما يعرف مطالب الناموس ويحاول تنفيذها يتحقق أنه عاجز عن ذلك . الناموس إذن يكشف للإنسان عجزه وخطيته \_ فهل الإنسان إذن منفصل عن الله ؟ كلا البتة ! لأن الطريق إلى الله ليس طريق الناموس ، بل طريق النعمة ، لا طريق الأعمال ، بل طريق الأعمال ، بل طريق الرعان .

#### ويقدم بولس ثلاثة أمثلة ليوضع فكرته :

١ \_ يستخدم مثلامن قاعة المحكمة ، ويدعوه « التبرير » . ولنذكر أننا نمحث عن كنفية وصول الإنسان إلى علاقة سليمة بالله ، وبولس يقول هنا إن الإنسان بحاكم أمام الله ، والله يبرره · والسكامة المترجة هنا « يبرر » معناها في اليونانية أن « يحسب ويعتبر » شخصاً ما أنه أصبح في حالة خاصة ، ولا تعني أن « بجمل » الشخص في حالة خاصة . فعندما يظهر برى • أمام القاضي فإن القاضي يعامله كبرىء ، ولكن بولس ، يقول هنا إن الخاطيء الذي يظهر أمام الله هو أبعد ما يكون عن البراءة ، بل هو خطى الثم . ومع ذلك فإن الله ... في محمته الكاملة ــ يمامله ويحسبه ويعتبره كأنه إنسان برىء ً . وهذا ما يقصده بولس بسكامة « التبرير » . وعندما يقول بولس إن الله يبرر الفاجر يعني أن الله في محبته الكاملة بعامل الفاجر كأنه صالح . وقد صدم هذا الفكر اليهود صدمة قاسية ، فإن مماملة الفاجر كإنسان صالح يمني أن القاضي شرير : « مبرىء المذنب ومذنب البرىء كلاهما مكرهة للرب » (أمثال ١٧ : ١٥) \_ « لأنى لاأرر الذنب » ( خروج ٢٣ : ٧ ). ولـ كن بولس يقول إن الله يبرر الذنب \_ فـ كيف يحدث هذا ؟ يحدث لأن يسوع فعل هذا ، فقد جاء ليخبرنا أن الله يحينا ، رغم شرنا ، وأننا أعزاء على الله رغم ردائتنا . ولكن عندما نكتشف هذه الحقيقة تتغير صلتنا بالرب، وإذ نشعر بخطيتنا لا نقع في الرعب، ولكننا نجيء إلى الله في اذ كمسار وتوبة كما يجبيء الطفل النادم إلى أمه ، ونحن واثنون أنه يقبلنا لأنه يحبنا . هذا إذن هو معنى • التبرير بالإيمان بيسوع المسيح » . إنه يعني أننا نصبح ف علاقة سليمة مع الله لأننا نؤمن أن ما قاله لنا يسوع عن الله صحيح تماماً ، فلا نرتعب لأننا غربًا على الله الغاضب علينا ، ولكننا أطفال مخطئون يجيئون للآب الساوي الحب واثقون في الغفران . وما كان يمكننا أن ندوك هذه الحقيقة لو لم يأت المسيح ليحيا ويموت ليخبرنا بهذا ، ولن نتبرر حتى نصدق أن كل ما قاله لذا يسوع عن الله صحيح تماماً . ٧ - ويقدم بولس لنا مثلاً من التضعية ، فيقول إن الله قدم المسيح عنا لعنال غفران خطايانا ، « كفارة » ، وهناك سلة بين الكفارة وبين الذبيحة . في ناموس العهد القديم كان المخطئ ، قيدم لله ذبيحة يهدف منها إلى جلب رضا الله ، وإذالة غضبه ورفع المقوبة عنه . لنفترض أن إنساناً أخطأ ، فالخطية تمسد المداقة بينه وبين الله ، ولكى تعود العلاقة السليمة يقدم المخلئ ذبيحة المحلكة بينه وبين الله ، ولكى تعود العلاقة السليمة يقدم المخلئ خبيحة أقدمها . يحمر فة لا ترضى » ( مزمور ٢٥:١١) . « بم أنقدم إلى الرب وأنحى للإله العلى ؟ هل أنقدم بمحرفات ، بعجول أبنا سنة ؟ هل يسر الرب بألوف الكباش ، بروات أنهاد زيت ؟ هل أعطى بكرى عن معصيتى ؟ غرة جسدى عن خطية نسى »؟ ( ميخا ٢: ٦ ، ٧ ) لقد شعر الناس أن الذبائح لا تكفر عن خطاياهم . ولكن بولس هنا يقول إن يسوع المسيح محيانه حياة الطاعة الكاملة ؟ وعوته موت الحب الكامل ، قدم نفسه ذبيحة ألله ، كفرت الكفارة الحقيقية عن الخطية. ويقول بولس إن ما حدث على المسليب فتح الباب الكاماة السليمة مع الله ، الأمر الذي فشات فيه كل ذبيحة أخرى .

س والمثل الثالث يقدمه بولس من « العبودية » ـ « من أجل الصفح عن الحطايا السالفة بإمهال الله». وكلة « الصفح » هنا سنى الفداء والتحرير . كان الإنسان محت سلطة الحطية وسطومها ولسكن يسوع وحده محرره منها .

وينهى بولس حديثه في الفترة بقوله إن الله نمل هذا كله لأنه باد ، ولأنه يقبل كل من يؤمن بالمسيح ليكون في علاقة سليمة معه . وهذا يعني أن ا أله البار يقبل الخاطئ كشخص باد . وبماكان الأمر الطبيعي أن نقول أن الله البار يدين الإنسان الخاطئ كمجرم ، ولكن الله في إنهامه المعجزى الذي لايصدق يقبل الخاطئ لا كجرم بل كإبن يستحق الحب !

والآن ماهو جوهر هذا كله ؟ أن الفرق بين هذا وبين كلام الناموس القديم؟

الفرق أن طاعة الناموس تعنى مايقدر الإنسان أن يفعله لنفسه ، لسكن العمة المهم يتقدر الله أن يقعله ، وقد نعله لأجل الإنسان . ويقول بولس إن كل ما نفعله لا يحكن أن يكسبنا غفران الله ، ولسكن مافعله الله وحده هو الذى يجعل النفران محكناً . وعلى هذا فإن الطريق إلى السلاقة السليمة مع الله ليس السمى المحموم المرتب من جانبنا ، لسكن المحضوع التائب المتواضع ، وقبول محبة الله التي قدمها منا المسيح

## نهاية طريق الجهد البشرى

فَأْنِنَ الافْتِخَارُ. قَدِ انْتَفَى. بَأَى اَلْمُوسِ أَبِنَامُوسِ الأَمْمَالِ . كَلاً . بَلْ بِنَامُوسِ الأَمْمَالِ . كَلاً . بَلْ بِنَامُوسِ الإَمْمَالِ النَّامُوسِ . أَمْ اللهُ لَلْبُمُودِ فَقَطْ . بَالْإِمَانِ بِلَاثُمَمِ أَيْضاً . لأَنَّ اللهَ وَاحِدُ مُوسِ . أَمْ اللهُ لِلْبُمُودِ فَقَطْ . أَلَيْسُ لِلْأُمْمِ أَيْضاً . لأَنَّ اللهَ وَاحِدُ مُوسَ اللهِ عَلَى وَالْفُرْلَةَ بِالْإِمَانِ . عَلْمَا مَا أَنْ اللهَ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ الله

( رومية ٣ : ٣٧ – ٣١ ) يماليج بولس هنا ثلاث نقاط :

ا - مادام الطريق إلى الله هو طريق الإيمان والقبول ، فإن كل افتخار بالجمد البشرى ينتنى . تعامل بعض اليهود مع ألله بطريقة تجارية ، فعند كل تنفيذ لطالب الشريعة أضاف اليهودى نقطة إلى حسابه الدائن لله ، حتى أنهى الأمر به إلى الاعتقاد أن الله مدين له اولكن بولس يقول إن كل إنسان خاطئ ، وإنه لا يستطيع أحد أن يضع نفسه في إطار العلاقة السليمة مع الله يمجهوده ، وإن كل إنسان مدون لله ، وعلى هذا فقد انتهت إلى الأبد كل تفكيرات الإنسان الخاطئة في أنه صاحب فضل على الله يستحق الفخر!

٧ — وقد يقول يهودى: « هذا كلام صحيح بالنسبة للائمي الذي لم يعرف النام و و يجاوب بولس مقتبساً السكلمة الناموس ، ولسكنه لابنطبق على أنا الذي أعرفه! و يجاوب بولس مقتبساً السكلمة التي تنلى في قا ون الإيمان في كل معبد يهودى « اسمم بالسرائيل ! الرب إلهنا رب واحد » ( تثلية ٢ : ٤ ) ليس هناك إله خاص بالوثن وآخر خاص باليهودى بنان أله واحد ، والطريق إليه بالنسبة لليهودى أو للوثنى هو طريق واحد . . . . . . .

" وقد يسأل يهودى : هل هذا بهاية الناموس ؟ وكنا نغان أن بولس يقول : نعم ! ولسكن بولس يقول : « حاشا ! بل ثبت الناموس » : لقد حاول الهمودى أن يكون إنساناً سالحساً . وحاول أن يحفظ الوسايا وأن محمدم الله ، لأنه كان مخاف الله وهو مرتب من العقاب الذى سبوقعه الناموس عليه . . ولكن هذا اليوم مضى ، وحل محله يوم آخر . . . يوم « محبة الله » والآن يحاول الإنسان أن يكون سالحاً ويحفظ الوسايا ، لاخوفاً من عقاب الله ، ولحكن محاولة في إرشائه بكل ذرة من قوته يعجه . إنه يسمى نعو السلاح حباً في الله ، وهو يعلم أن الخطية ليست كسراً لذاموس الله ؛ بل كسراً لقال ، وعلى هذا فإنه يخاف الخطية حياً .

يجرب إنسان بالخطأ ولا يرتكبه . لماذا ؟ لا لأنه يخاف القانون ؟ فإنه أد لا يهم كثيراً بدفع غرامة أو حتى لو سجن ، ولكله لا يرتكب الخطأ لائه لا يريد أن يكسر قلب عبيه المحيطين به ؟ وعلى هذا فإن الذى يحكه هو ناموس الحبه لا ناموس الخوف . ويصدق هذا على موقفنا من الله . أننا نحيه ولا فريد أن نكسر قلبه . إن قانون الحبة أقوى قانون . . أقوى من الخوف . لأن الحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج !

## الامان الذي يصدق الله

فَمَاذَا تَقُولُ إِنَّ أَبَانَا إِبْرَهِيمَ قَذْ وَجَدَ حَسَبَ الْجَسَدِ. لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ إِبْرِهِيمُ قَدْ تَبْرَرَ بِالْأَمْسَالِ فَلَهُ فَحَرْ . وَلَكَنْ لَبْسَ لَدَى اللهِ . لِأَنَّهُ مَاذَا يَقُولُ الْكَتَابُ . فَامَنَ الْإِرْهِيمُ بِاللهِ فَعَسَبُ لَهُ إِرَّا. أَمَا الَّذِي يَمْلُ فَلَا تُحَسَبُ لَهُ الْآجْرَةُ فَلَا تُحَسَبُ لَهُ لَا يُحَسَبُ لَهُ اللهِ عَمْسَلُ وَلَيْ مَا اللّهِ عَلَى سَجِيلٍ وَنِيهَ بَلْ عَلَى سَجِيلٍ وَنِي . وَأَمَّا الّذِي لا يَصْلُو اللهَ جَرَ فَا عَانَهُ مُحَسَبُ لَهُ اللّهُ عِلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللهُ اللّهُ اللللللهُ

(رومية ١:٤ -- ٨)

بتحدث بولس عن إبرهيم لثلاثة أسباب ا

١ — اعتبر اليهود إبرهيم مؤسس جنسهم العظيم ، وأنه النموذج لما يجب على الإنسان أن يكونه . ومن العلميمي لليهودي أن يسأل بولس : « إن كان كل ما انقوله صحيحاً ، فا هو الشيء الذي خص الله إبرهيم به عندما اختاره ليكون أبا لشعبه الخاص ؟ أين هي مكانة إبرهيم الخاصة ؟ وما هو إمتياز شعب إبرهيم ؟ » . وبولس هنا يجاوب على هذه التساؤلات .

٧ - يحاول بولس أن يبرهن على أن يجمل علاقة الإنسان بالله علاقة المناسبة على أن يجمل علاقة التبرير) هو الثقة الكاملة فى كلمة الله التي تقول إن الله يحبنا رغم أننا لم تنمل شيئاً يستحق هذا الحب . . لا في اعتمادنا على الأعمال التي يطلبها الناموس. ولابد أن البهودى يقول : « هذا شئ جديد علينا ، ينافى ما سبق أن تعلمناه وآمنا به . هذا تعليم غريب لا نصدقه » وبولس يقول هنا : « ليس هذا التعليم جديداً ، لكنه قديم قدم الإيمان اليهودى . وليس فى هذا بدعة ، بل هو سلب المقيدة اليهودية » . ثم يبرهن بولس صدق كلامه هذا .

" - تحدث بولس عن إرهيم لأن بولس معلم حكيم يعرف العقل البشرى وكيفية أدائه . إنه يتكام عن « الإيمان » وهى كلمة تجريدية نظرية ويصعب على الإنسان العادى أن بدرك العالى المجردة ، ولذلك فإن العلم الحكيم بولس يجسد الشكرة التجريدية المجردة بمثال ملموس واقعى ، فيستطيع الإنسان العادي أن « يلمس » الفكرة ويفهمها لأنها تجسدت في شخص . وكأن بولس هنا يقول : « لقد كنت أتكام عن الإيمان ، فإن أردتم أن تدركوه ، فها كم إرهيم المؤمن » وهكذا يرى قراء بولس الإيمان المجرد متتحسداً في إبرهيم المؤمن ، فيمكرة الإيمان . .

كان كل يهودى بعرف إبرهيم ويحبه ، لأنه كان محتل أعظم مكانة في الفكر اليهودى ، فهو مؤسس الجلس ، وأول من كلمه الله واختاره بطريقة خاسة ، ووجد فيه الطاعة الكلملة .وكان بولس يرى عظمة إبرهيم في أن الله دعاء ليترك الهمه وبلاده واعداً أن يجمله أمة عظيمة ، إن هو قبل المنامرة مع الله بالإيمان . وصدق إبرهيم كلمة الله ، ولم يجادل ولم يتردد ، بل أطاع وهو لايسلم إلى أين يأتى (عبرانيين ١٨: ٨) . لم تكن عظمة إبرهيم في طاعته لمطالب الناموس ، في نسل سلنه الخاسة بالرب بسبب أعال الناموس ، لكنه وصل إلى ما بلنه بفضل ولم يتل الله . هذا هو الإيمان الذي جمل الله بعتبر أن إرهيم رجل سالح .

وقد آمن قليل من الملين البهود التقدميين بهذه الفكرة ، فقد جاء في تفسير لهم : « إبرهيم أبونا ورث هذا العالم والعالم الآني باستحقاق إعانه وحده ، إذ آمر بالله فحسب له براً » . غير أن معظم الملهن البهود شرحوا فسة إبرهيم بما يناسب أنكارهم، فقالوا إنه كان الرجل الوحيد البار في زمانه ، فاختاره الله جداً لشبه الخاص . ولكن كان لابد أن يجاوب هؤلاء على سؤال يقول: « ولكن كن حفظ إبرهيم الناموس ، مع أنه عاش قبل بحيء الناموس ببضع مئات من السنبر ؟ » . وكانت إجابتهم أنه حفظه « بالبديهة والحدس والاستباق » و تقول رؤيا باروك ( ٧٥ : ٢ ) « في ذلك الوقت كان الناموس غير الكتوب معروفاً لديم ، وهكذا تنفذت أعال الناموس » \_ « لقد حفظ ناموس الله العلى ، فأكد لله الله عبده ، وأحدثه في المهود بهذه الذكرة حقق قالوا إن الله اختار إبرهيم المبارك نسله » ( ٤٤ : ٢٠ ) . وقد أعجب الملمون البهود بهذه الذكرة حتى قالوا إن الله اختار إبرهيم بسبب أعماله ، رغم أن هسدذا جرهم إلى القول إن إبرهيم عرف الناموس بالمدمة ا

ويكن هنا الاختلاف بين اليهودية التقليدية وبين الإيمان المسيحى ، فقد قال اليهود إن الانسان يجب أن « يكسب » وضى الله ، ينما يقول الإيسان المسيحى إن الإنسان لن يكسب رضى الله ، لكنه بجب أن يثن و كلام الله ويسدق كل وعد من مواعيده . وقد دلل إبرهيم على صدق نظريته هذه بأن إرعيم وصل إلى العلاقة السليمة مع الله ، لا بسبب أعمال الناموس التي قام بها ، لكن لأنه وثق ثقة كاملة في وعود الله وكلمته . وما أجل ما قيل : « لتسكن عجبك بسيطة ، وثق و كلمة الله ، حتى تشرق حياتك بالنور بفضل حلاوة الله »

وعلينا أن نكتشف أننا لسنا في حاجة إلى تعذب نفوسنا في معركة فاشلة لنكسب وضى الله ، ولكننا بجب أن نتيج قلوبنا بثقة لنقبل محبة الله التي يعرضها عاينا . وعلينا بعد ذلك أن نثبت أننا أهل لهذه المحبة ، لا كمجرمين محاول أن نطيع الناموس الطاعة المستحيلة ، لكن كأبناء أحباء نبذل كل شىء في سبيل من أحبنا أولا فاستحق كل الحب !

عندما ذهب روبرت لوبس ستيفنسون إلى « ساموا » بني كوخاً صغيراً ، ثم انتقل إلى بيت كبير . وفي ليلته الأولى في البيت الكبير شعر بأسف لأنه لم يطلب من خادمه أن يحضر له الفهوة . وما أن خطر هذا الفكر بباله حتى رأى خادمه داخلاً غرفته وقد حمل إليه الفهوة ! فقال له ستيفنسون : « عظيم تمكيرك ! » فصحح التخادم التمبير وقال : « بل عظيمة هي الحبة ! » . لقد جاءت الخدمة ، لا بدافع الطلب والتوسية ، بل بدافع الحسبة . . والهبة دافع كل صلاح مسيحي !

#### أب المؤمنين

قبل أن ندرك معى هذه الفترة الدكتابية بجب أن نعرف الأهمية الى أضفاها المهود على الختان ، فقد اعتبر المهودى أن الأعلف (غير المختون )غير يهودى ، مهما كانت جنسية آبويه . و كانت سلاة الختان المهودية تقول : « مبارك الله الذى قدس حبيبه من الرحم ، ووضم علامته على جسده ، وخم نسله بعلامة المهد المهدس » . وكانت وسايا معلى الدين تقول : « لا يجب أن تأكل من وليمة الفهدس جلا إذا كانت علامة إبرهيم في جسدك » . وعندما كان أممي يقبل الإيمان المهودى كان عليه أن يفعل ثلاثة أشياء : الممودية ، الذبيحة والختان ، فقد اعترواكل أغلف أممياً .

وعلى هذا فإن إبرهيم بجاوب هنا على تساؤل لابد أن القارى البهودى شيره ، نيتول : « سأفترض ممك أن إبرهيم حقق علاقته السليمة مع الله بثقته السكاملة وإعانه . ولسككك بجب أن توافق أن إبرهيم اختين » . وكان عند بولس الرد الفحم ، فقد دعا الله إبرهيم ووعده بالبركة في نسكوين ١٥ : ٦ ولسكن قسة ختانة جاءت في تسكوين ١٧ : ١٠ . والواقع أن إبرهيم خين بعد أربع عشرة سنة من قبوله دعوة الله ودخوله في العهد معه ، وعلى هذا فلم بكن الختان باب الدخول إلى العلاقة السليمة بالله ، ولسكنه كان العلامة والختم على صحة هذه العالمة . لقد حسب الله إيمان إبرهيم براً عدما كان إبرهيم أغلقاً ، فلم يكن للختان دخل ف ذلك . أما حسبان البر فكان بناء على الايمان . ومن هذه النقطة يمضى بولس ليستنتج حقيلتين عظيمتين :

ابس إرهيم أباً لكل مختون ، لكنه أب لكل من مخطو ذات،
 خطوته في الايمان ، وهو أب لكل إنسان في كل عصر يثق في كلمة الله ، كما
 نسل هو .

وهذا يعنى أن البهودى الحنيقى الذي مدحه من الله ليس هو اليهودى جنسية ولا هو المختون في جسمه، ولكنه هو الذي يؤمن كما آمن إبرهيم، مهما كانت جنسيته ( رومية ٢ : ٢٩) . ومكذا فإن كل مواعيد الله لبست للا مة اليهودية، بل لكل المؤمنين على نسق إبرهيم . وكامة «يهودي» في لنة العهد الجديد لاتصف نسل إبرهيم الجسدى ، بل تصف الذين يستجيبون لله بقبولهم دعوته . وعلى هذا فإننا في كل أمه تجد « نسل إبرهيم » الروحى ، الذين هم أعضاء عائلة الله

ح وعكس هذا الكلام صحيح أيضاً ، فقد يكون هناك يهودى بالولد ،
 و خنون ، لكنه ليس من نسل إبرهيم ، ولا يحق له أن يدعو إبراهيم أباه ،
 ولا نصيب له في مواعيد الله الأنه لم يشترك مع إبرهيم المؤمن في إعانه وثقته .

وعلى هذا فإن بولس ـ فى هذا الفتوة القصيرة ـ حطم الفكر اليهودى الذى كان يظان أنه يتمتع بكل الامتيازات أو تومانيكباً ولا يتعرض لدبنونة الله ، لأنه يجيء من نسل ابرهيم بالميلاد . كما حطم فكرة أن الختان مو الباب التمتع بأبوة إبرهيم . لقد كان معلم اليهود يقولون إن اليهودى المختون ، مها كان شريراً ، لاتصيبه دينونة الله . فإذا كانت الدينونة واقمة عليه ولابد ، فإن ملاكاً متخصصاً كان يلغى خنانه ، ويعيده إلى الفرلة ، قبل توقيع المقوبة عليه !

ولقد أوضح بولس هنا أن الطريق إلى الله ليس عن طريق الانضام إلى أمة ممينة ، ولا بوضع علامة جسدية مميزة . . ولكنه الثقة في كل مايتول الله ، فيكون الاعباد على نعمة الله وحدها ، لاعلى أي مجهود بشرى .

#### المكل من النعمة

فَا نَّهُ كَنِسَ بِالنَّامُوسِ كَانَ الْوَعْدُ لِإِبْرِهِيمَ أَوْ لِنَسْلِهِ أَنْ يَكُونَ وَالْمِسْلِهِ أَنْ يَكُونَ وَارْبَا لِلْمَاكَمِ بَلْ بِيرً الْإِعَانَ . لِأَنَّهِ كَانَ الَّذِينَ مِنَ النَّامُوسِ مُعْمَ وَرَكَةً فَقَدُ نَّمَطُلُ الْإِعَانَ كَالْمَالِينَ عَلَى النَّامُوسِ عَدُ . لِأَنَّ النَّامُوسِ

يُنْشِيءُ عَضَبًا إِذْ حَيْثُ لَيْسَ اَلْمُوسُ لَبْسَ أَيْسَ أَيْضًا تَمَدَ.

الْمُذَا هُوَ مِنَ الْإِيمَانِ كَنَى يَكُونَ عَلَى سَبِيلِ النَّهُ قِلِيَكُونَ الْمُؤَعِدَ الْوَعَدُ وَطِيداً لِمَيْمِ النَّامُوسِ فَقَطْ الْوَعَدُ وَطِيداً لِمِيْمِ النَّامُوسِ فَقَطْ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الل

(رو ٤ : ١٣ – ١٧)

وعد الله إبرهيم وعداً عظيماً ، أن يجسل منه أمة عظيمة ، وأن كل أمم الارض تتبارك به (تسكرين ١٦ ، ٣ ) . والحقيقة أن الأرض كلها أعطيت له مبراتاً . وقد أعطى الوعد لإبرهيم بسبب إيمانه وثقته في الرب ، لابسبب أغساله التي جمعها من أعماله السالحة ، ولابسبب أي مجمود بذله . لقد جاء الوعد نتيجة إنما الله وكرمه ، دراً على ثقة إبرهيم السكاملة . وبرى بولس أن وعد الله يتوقف على أمرين أتلين فقط : نعمة الله المجانية ، وثقة إبرهيم في هذه الديمة . كان اليهود يسألون : «كيف بدخل الإنسان إلى العلاقة السليمة بالله ، ليمسرح هو أيضاً وادثاً للمواعيد الإلهية ؟ » وكانت إجابهم : « بولسطة كسب ليمسرح هو أيضاً طريق الأعمال التي يطلبها الناموس » وهذا يسبى أنه يحصل وديح وضا الله عن طريق الأعمال التي يطلبها الناموس » وهذا يسبى النه يحسل عليها عجموده الشخصى . ولكن بولس يقول إن هذا الرد يحطم وعد الله عليها الناموس أو عليها الناموس أو عالما الناموس أو عالم المال الله الناموس أو عالما الناموس أو عالم عالم الله الله الله الناموس أو عالم عالم النام الناموس أو عالم عالم الناموس أو عالم عالم الكامل أنان المنام الناموس أو عالم عالم عالم المناموس أو عالم عالم المنام المنام الكامل أنان المنام الناموس أو عالم عالم المعالم المناموس أو عالم عالم المعالم المنام المعالم المنام المعالم المنام المعالم المعالم

اعتمدنا على عملنا وحفظنا لوسايا الناموس لما استطعنــــا الحسول على مواعيدالله!

ويرى بولس أمامه طريقين للوصول إلى الملاقة السليمة باقد، أحدها طريق الإعباد على الحبد البشرى، والآخر الإعباد على النعمة الإلهمية . في الطريق الأول فشل محقق لأن طاعة كل مطالب الناموس،مستحيلة ، ولكن الطريقالتاني مكن ، لأنه طريق الثقة فيها يقوله الله .

وفي كل طريق من هذين نجد ثلاثة أمور:

) — نرى وعد الله — وهناك كلمتان بونانيتان تعنيان «وعد» — هناك الرعد الشروط الذى يقول: « سأعمل كذا لو أنك أنت عملت كيت » وهناك الوعد غير الشروط الذى يعد به إنسان سالح - وبولس يتحدث هنا عن الوعد غير المشروط ، وكأن بولس يقول: « يشبه الله أباً عباً ، يعد أن يحب أطفاله مهما يقعلون » . صحيح أن عبته لبعضهم تسعد فلبه ، وعبته للبعض الآخر تكسر قلبه ، ولكنها عبة صادقة على كل حال ، لاتدعنا نضيع ، ومى عبة لاتوقف على استحقاقنا بل على كرم فلبه .

 توى الثقة بأن الله فعالاً أب محب وهذه الثقة تساعدنا على المخاطرة في سبيله، وعلى إسناد رموسنا المتعبة على صدره، فيهرب الخوف عنا .

م ثم نرى التعمة ، العطية الجانية التي لم نشتغل للكسبها والتي لانستحقها.
 والواقع أن الإنسان لا يكن أن بكسب مجة الله ، وسيجد الإنسان سعادته لانيا
 سيغمله هو الرب ، لكن فيا فعله الرب لأجله .

وعلى الطريق الآخر :

١ - مجدالناموس. والعيب في الناموس أنه تشخيص للداء ولكنه لايملك

السلاج . وهو يكشف للإنسان نقطة ضلاله لكنه لا يتعد أن يساعده ليتجبب الضلال . ويرى بولس الصوبة في أن كل ممنوع مرغوب ، والفاكمة المسروفة لذيذة ، وعلى هذا فإن الناموس يحرك في الإنسان!حياناً الرغبة في الخطأ الممنوع عنه . وليس للناموس من فائدة إلا أنه سلاح العتاب شد المخطى \* ، والشخص الذى يحيا تحت ظل ديانة ناموسية لا يرى نفسسه إلا مجرماً مداناً ينتظر غضب الله!

 ٧ - بجد المصية ، فيثما فدمنا الناموس تبنته المصية ، إذ لا يستطيع أحد أن يكسر قانوناً غير موجود ، كما أنه لا يدان أحد بسبب أوامر لم تصدر! فلو جملنا العانة ، ناموسية المعاوت الحياه سلسلة متصلة من الماصى التى تنظر المقاب!

ج نجد النصب ، لأنتا عندما ترى الناموس والمصية تتأكد أن النصب بتبهما ، فعندما ترى الله من خلال الناموس تتوقع المدالة الصارمة ، وعندما ترى الأنسان من خلال الناموس تتوقع العقلة !

ومكذا يضع بولس أمام أهل رومية طريقين:طويق الإنسان الذى بريد الوسول إلى العلاقة السليمة مع الله ( التبرير ) بواسطة مجمهوده الشيخصى ، فيصادفه الفشل . . . والآخر طريق الإيمان الوائق اعباداً على إنسام الله الصادق ونقيعته النمة .

## الثقة بالدالذي يجعل المستحيل بمكنا

َ فَهُو ۚ عَلَىٰ خِلَافَ الرَّجَاءَ آ مَن ۖ عَلَى الرَّجَاء لِــكُنْ يَصِيرَ أَبَا لِأُمَهِ. كَثَيْرَةَ كَمَا قِيلَ هُكَذَا يَكُونُ مُسلكَ . وإذْ لمْ يَكُن ضَيِفاً فَا لَا يِمَانِ كَمْ يَمْقَيْرِ جَسَدَةً وَهُو َ قَدْ صَارَ مُمَاناً إِذْ كَانَ ( Y + -- \ A : £ 93 )

انهت الفقرة السابقة التي درسناها بالقول: إن الله يحيى المرقى ويدعو الأشياء غير الموجودة . وهنا يورد بولس مثلاً رائماً لإيمان ابرهيم وتقته بالله ، فقد أعطى ابرهيم وعداً أن يكون أباً لجمهور عندما كان عجوزاً ، وكانت زوجته سارة عاقراً . وعندما باغ ابرهيم من العمر مثة سنة ، وسارة تسمين ، عام النحد بحدداً أنه سيكون أباً ( نمكون ١٧ : ١٧ ) . وقد ظهر الوعد بعيداً عن التحقيق لأن ابرهيم وسارة قد يخطيا عمر الإعجاب ، ولكن ابرهيم وتق في الانتحال الملهى ، وآمن أن الله سينقد ما قله لأنه سدق كلام الله . وكان مملم براً لقد كان ابرهيم في علائة سليمة مع ألله لأنه سدق كلام الله . وكان مملم الدي اليهود يقولون : « ما كتب عن ابرهيم كتب عن نسله أيضاً » يمسى أن الوعد الذي اعماله الله لابرهيم يتدلي نسله أيضاً » يمسى أن الوعد الذي اعماله الله لابرهيم يتدلي نسله أيضاً » يمسى أن را يقول إنه مادام الإيمان كان واسعلة وسول ابرهيم إلى علاقة سليمة ما ألله ، وأنه كرن أيضاً الواسطة لنا . فليست المسألة إذا في أعمال الناموس ، بل

فى تتمة الإيمان . . . والإيمان وحدم يعطيف التبرير ، الذى هو العلاقة السليمة بألله .

ولقد اتضح إيمان ابرهيم في أنه صدق أن الله بدعو الأشباء غير الموجودة كأنها مرجودة .والحق أنه عندما نظن أن كل شيء متوقف على مجهودنا نتعرض للفشل والتشاؤم لأن الإختيار علمنا أن نتيجة مجهودنا قليلة . ولكن عندما نؤمن أن قوة الله ونسمته عاملتان نينا تمتلء بالرجاء والتفاؤل ، لأننا نعلم أنه لا شيء يستحيل على الله .

يتال إن القديسة برزا بدأت ببناء در ، وكان كل الرسيد الموجود مهما نصف قرش . فقال لها أحدهم: « ولا القديسة برزا نفسها تقسد أن محقق السكتير بنصف قرش » فأجابت : « مسحيح ! ولكن القديسة برزا ونصف قرش مع الله يمقتون أى شيء » . قد يتردد إنسان في عمل شيء بنفسه، ولكن لاحاجة للتردد مادمنا محاول مع الله . قالت سيدة فاصلة : « الكنيسة الحية بحبوق على عمل أى شيء » فإن المجازفة والجرأة بمكنتان للرجل أو للكنيسة في حالة الإجان بالله .

# على وفاق مع الله

فَاذْ قَدْ تَبَرَّرْ نَا بَالْإِ عَانِ لَنَا سَلاَمٌ مَعَ اللهِ بِرَبِّنَا بَسُوعَ الشَّبِيعِ . اللّذِي بِهِ أَيْضًا قَدْ صَارَ لَنَا اللّهُ عُولُ بِالْإِ عَانِ إِلَى النّسيعِ . اللّذِي بِهِ أَيْضًا قَدْ صَارَ لَنَا اللهُ عُولُ بِالْإِ عَانِ إِلَى لَمُنْ اللّهُ عَلَى رَجَاءِ تَجْدِ اللّهِ . وَلِيْسَ ذَلِكَ فَقَطَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى السَّيقَاتِ عَالِمِينَ أَنَّ اللهِ وَلَا اللّهُ يَقُولُ أَيْضًا فِي الضّيقَاتِ عَالِمِينَ أَنَّ اللّهِ اللّهُ عَلَى السَّيقَاتِ عَالِمِينَ أَنَّ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَبَّةَ اللهِ قَدْ انْسَكَبَتْ فِي قُلُوبِنَا بِالرُّوحِ المُدَّكِينَ الْمُعْلَى لَنَا .

(روه:۱-۰)

هذه إحدى متطوعات بولس التي يغنى فيها أفراح اقته بألله ، فإن الإيمان الواثق الذي يصدق كامته ينتج مالا تستطيع أعمال الناموس أن تحقلها . . لقد أعطى الإيمان سلاماً مع الله . ولا يمكن أن يجد الإنسان وفاقاً مع الله حتى يصدق ما أعلنه لنا المسيح عن الله . وذلك أن بعض النساس لا يرون في الله الخبري الأسمى ، بل الشر الأكبر! فقد قال شاعر اسمه سونبون ماترجته : « إن وجهه المختفى وقدميه الحديديين قد أشعرت الإنسان بوجوده . إنه يهدد ويطأ كل شئ تحت قدميه كل يوم! من أوسل لغالجوع ، ومن لعن نفوسنا وأجسادنا بالأشواق، ومن جفف شفاهنا التي تصرخ إليه ، بالعاش ، إلا هو! » . وقد تحدث بعض الناس عن الله باعتبساد أنه غريب عنا ، لا نستطيع أن نفسه . في أحد كتب ه . ج ويلز قصة رجل أعمال كان في طالة من التوتر تهدد بأنهياره العميى . وقال له طبيبه إن علاجه الوحيد هو أن يجد سلامه في شركته مع الله

فساح دجل الأعمال قائلاً: « ماذا تقول ؟ أسمى أن هذا الساكن فوق يصادقنى وتكون لنا شركة مماً ! إن مصافحى لنجوم الساء أقرب بما تقول ! » . لقد كان الله بالنسبة لرجل الأممال هذا « غير موجود » . قالت الرحالة روزيتا فورز إنها ذات ليلة لم تجد مكاناً للمبيت إلا في هيكل القرية السيلية التي تزورها. واستيقظت في الليل لترى ضوء القمر وقد تسلل من النافذة على وجوه آلمة الهيكل ، فإذا على كل وجه ابتسامة سخرية وزمجرة كما من كراهية للبشر . والحقيسة أنه لا يمكن أن مجد السلام مع الله حتى نحوف على أن ربنا يسوع المسبح . عندذ ندخل في صلة جديدة معه ، يدعوها بولس « التبرير » .

ويقول بولس إننا بالمصيح صار لنا «الدخول» إلى النعمة التي نقيم فيها الآن. وهذه الكلمة تقدم لنا صورتين :

(١) إما الكامة التي تشرح تقديم شخص إلى محضر اللك ، أو قدوم العابد إلى الله . وكأن بولس يقول هنا : « إن يسوع يقودنا إلى محضر الله ويقدمنا له ، وهو يفتح لنا الباب إلى محضر ملك الماوك . فإذا انقتح الباب وجدنا النممة ، لاالمقوبة ولا الحائمة ولا الإنتقام ، لسكن مجد الترحيب الذي لانستحقه والذي لم نكسبه ، الذي ثنا بنصل رحمة الله .

(٧) ولسكن كلمة « الدخول » تقدم لنا صورة ثانية ، مى صورة المرفأ الدفة الدفق متعبين ، الله يدا المتعبية ، ولمن يداف المتعبية ، ولمن يدافعنا الرياح والأمراج ، دون أن مجد عوناً من مجهوداتنا الشخصية ، ولرى أننا ملاحون عاجزون بهاجمنا الخطر ، يجيء المسبح ويدخلنا إلى الميناء الأمين بسلام . لقد سمنا كلمات المسيح التي قادتنا إلى موفأ النمية ، فلم نمد نمتمد على مجهودنا الشخصى ، بل على مايفيله الله لأجلنا . وهكذا فإننا في المسيح نسخل إلى عصر الملك الساوى ؛ ونصل إلى ميناء النمية في سلام .

ولكن عندما يصل بولس إلى هذه الفكرة يرى الجانب الآخر من الأمور •

ان ما قاله صحيح ، وهو مجيد حقاً . . ولكن المسيحي يلاق مقاومات . وقد كان من الصح على الإنسان أن يكون مسيحياً في روما . ولذلك يقول بولس إن « الضيق ينشيء صبراً » وكلمة « ضيق » تمنى ضغوط ، وما أكثر الضنوط على المهمين . . هناك ضغط الحاجة والموز ، وضغط الظروف العسرة ، وضغط الحزن والاضطباد، وعدم قبول الناس، والوحدة . ولكن بولس يقول إنهذه الضغوط تنشر. والسكامة التي يستعملها بولس عن « الصبر » هنا لاتعني الإحمال قط ، لكنها تعني الروح التي يمكن أن تغلب العالم ، لأنها بإيجابية تهزم المتاعب والتجارب. عندما هدد الصمم بيتهوفن، وهوأ كبركارثة نصيب الموسية. ، قال: « سأمسك زمام الحياة » . وعندما تورط « سكوت » في الديون التي دفعت به إلى الإفلاس قال : ﴿ لَنْ يَقُولُ أَحَدُ عَنَّى : يَامُسَكِينُ ! فَإِنْ يَدَّى الْمَنَّى ستدفع الدين » . وكان شخص عظيم يجوز في آلام مريرة فقيل له : « الحزن يصبغ الحياة » . فأجاب : « ولكني أنا الذي أختار اللون » . وعندما كان هنلي راقداً في مستشنى أدنيره وقد بترت ساقه ، والساق الثانية على وشك أن تبتر کتب شمراً ترجمته : « من ظلام الليل الذي يغشاني ، ومن الحفرة السوداء التي أنا فيها ، أسير من عمود إلى عمود شــاكراً الله ، لأجل نفسى التي لم تهزم ». هذا هو الصبر الإيجان! فالصبر المسيحي لاينتظر حتى تغمره السيول، لكنه يواجه الأمور بقوة ويهزمها . ويقول بولس إن هذا الصبر ينشى و تزكية ، والتزكية هي حالة الشخصية التي دخلت النار فتطهرت من كل شيء دنيء ،وزال منهاكل انحطاط. وعندما نواجه المشاكل بالصبر فإننا نخرج من المارك أقوياء أطهار أقرب إلى الله . وهذه التزكية تنشيء الرجاء .والحقيقة أن شخصين يواجهان مشكلة . واحد منهما يتصرف أمامها فيأس وقد فارقه الأمل بينما يواجهها الآخر ف عراك منتصر ، وكأنها تدعوه للعظمة · حسناً قال اللورد ربث : « أنا لا أحب الأزمات، ولكني أحب الفرص التي تقدمها » . والفرق في مواجهة مشكلة يكمن داخل الشخص ننسه ، فإن الإنسان الذي يترك نفسه للضعب والفتوريهرمه الظروف لأنه يسمح لنفسه أن يسقط محمها ، وعندما يواجه المشاكل لايجســد

إلا اليأس. أما الذى يواجه الحياة بشجاعة فإنه يهزم المشاكل لأنه يواجهها بنظرة عامرة بالرجاء والشخصية التى نالت التزكية والتطهير تحتمل العنيقات بالرجاء وأخيراً يقول بولس إن الرجاء لايخزى ، لأن عبة الله قد انسكبت فى قلوبنا . قال عمر الخيام عن الرجاء البشرى ما ترجته : « يضع الناس قلوبهم على آمال زائلة كالرماد ، وحتى لوصدى أملهم فإلى حين ، مثل الجليد الذى ينطى وجه الصحراء المبر ، يضى ساعة أو أكنتين ، ثم ينتهى » لكن عندما يضع الإنسان رجاء فى الله فإنه لا ينهى إلى رماد أو غبار ، بل يمثل ، بالسرور ، لأن محبة الله تسند نفسه يقوة مستمرة لاتفهر!

# البرهان النهائي للمحبة

لأن السبيح إذ كنّا بَسْدُ صُفَاءَ مَاتَ فَى الوَ تَتِ النَّهُ بِالْجَهْدِ عَوْتُ أَحَدَدُ أَيْسَا أَنْ الْمُمّنِ لِأَجْلِ الفُجَّارِ . فَانَّهُ بِالْجَهْدِ عَوْتُ أَحَدُ أَيْسَا أَنْ الْأَجْلِ بَاللَّهِ عَلَيْهُ أَحَدُ أَيْسَا أَنْ عَبَيّهُ لَنَا لأَنَّهُ وَكَنْ بَعْدُ خُطَانَة مَاتَ الْسَبِيحُ لِإَجْلِنَا . فَبِالأُولَى كَثِيراً وَنَعْنُ مُتَبَرّرُونَ مَاتَ النّسِيحُ لِإَجْلِنَا . فَبِالأُولَى كَثِيراً وَنَعْنُ مُتَبَرّرُونَ اللّهَ بَيْنَ مِنَ الْفَضَبِ . لأَنَّهُ إِنْ كُنَّا وَكَنْ أَعْدَاهُ فَدَاهُ فَدَ صُولِمَنَا مَعَ الله عَوْتِ ابنهِ فَبِالأُولَى كَثِيراً وَنَعْنُ مَصَالَحُونَ تَخْلُصُ بِحَيَاتِهِ . وَلِيْسَ ذٰلِكَ فَقَصَطْ بَلْ فَوَاللّهُ بَيْ وَنَعْنُ بَعْنَا بِهِ فَيَعْنَ اللّهُ عَلَيْكُ بِيا لَهُ بِي بِنَا بِهِ فَيَعْنَ اللّهُ عَلَى لِلنّا بِهِ اللّهُ عَلَيْكُ بَيْرِا لَلْكُونَ تَخْلُصُ بِحَيَاتِهِ . وَلِيْسَ ذٰلِكَ فَقَصَطْ بَلْ اللّهِ بِرَبْنَا بِهِ فَيَعْنُ الْمُسِيحِ ٱلّذِي بِلْنَا بِهِ أَلْانَ اللّهُ بِيَالًا بِهِ اللّهُ بَرِبْنَا بَيْلُونَ لَكُنّا لِيْكُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّ

إن موت المسيح لأجلنا هو أعظم برهان على محبة الله لنا ، فمن العسب أن مجد رجلاً بموت لأجل شخص صالح وربما أمكننا أن نجد شخصاً يقبل الموت لأجل مبدأ عظم صالح . وقد نجد من يظهر محبة أكثر بأن يموت لأجل صديقه .ولسكن المذهل في المسيح هو أنه مات لأجل خطاة أشرار في حالة العداوة مع الله . وليست هناك عمية أعظم من هذه ا

في عام ١٩١٥ كان الكولونيل لورانس يسافر في الصحراءمع بعض العرب في حالة سيئة.كان الطمام قد انتهى وقل الماء! وكانوا يحمون وجوههم بأغطية رؤوسهم من الرياح الماتهبة التي تلفحهم بالرمال . وفجأة سأل أحدثم · « أين ياسين ؟ » فسأله آخر : « ومن هو ياسين ؟ » فجأت الإجابة : « الرجل ذو الوجه الأسفر ، من ممن ، الذي قتل صرافاً تركياً وهرب في الصحراء » . وقال الأول : « هاهو جمل ياسين بلا راكب ، ومسدسه في السرج،ولكن ياسين غير موجود ». فقال الثاني « شخص قتله » فقال الثالث : « هو ضميف المقل ، فلمله تبع السراب وضل ، كما أنه ضعيف البدن فربما أغمى عليه وسقط من على جمله» . فقال الأول : « وماذا يمنينا ؟ إنه لايساوي نصف قرش ». واستمرت القافلة في السير ، ولكن نورانس أدار جمله وعاد من حيث أتى ، في الحرارة الشديدة ، مجازفاً بحياته . وبعد ساعة وجدياسين واقماً على الأرض تـكاد الصحراء تقتله ، فرفعه لورانس على جمله ، ورواه بيضع نقط من الماء القليل الثمين الباقي معه ، فاستعاد إحساسه إلحياه وأسنده لورانس وعاد به إلى بقية القافلة . وعندما رآه الرجال هتفوا قائلين : « هذا ياسين الذي لايساوي نصف قرش أنقذته مخاطرة سيدنا لورانس » . وهذا مثل ! فلم يمت المسيح ليخلص الصالحين، بل الخطاة، ولم يمت ليخلص أصداً! الله يل أعداءه .

ويمضى بولس ليقول إن المسيح غير وضعنا إذ أعاد لذا الحالة السليمة مع الله . على أن هذا لم يكن كل شيء ، نقد غير حالتنا، فالحاطىء الذي خلص لايعود بعد للخطية، لأنه قد صار صالحاً ، وهكذا غير موت السيح حالتناكما غير وضعنا . فالمسيح حى ، معنا دوماً هادياً وموجهاً ، بملا أنا بالقوة لنفلب التجارب ، يلبسنا البه ، فنصره المنتصر . لقد غير وضعنا أمام الله ، كما يغير حياتنا ، فقد أعطى الخطاة العلاقة السليمة مع الله ، رغم خطاياهم ، ثم يستمر بنعمته المكتهم من توك الخطية ، والسير في الحياة الصالحة . وهناك كلات لاهوتية لوسع هذا الذي جرى ، فتغيير الوضع أمام الله اسمه « التبرير » أما تغيير حالتنا فاسمه « التدير » أما تغيير حالتنا وحياً لوجه فنصير مثله

على أننا نرى فى هذه الفترة شيئاً هاماً للغاية ، فإن بولس يعتبر كل محلية الشلاص ، من نجى المسبح وموته ، برهان محبة الله للف ، وقد جرت كلمها لتنظير لنا كم يحبنا الله ، كما أنها جرت لأن الله يحبنا فعلا ، ونحن ترسم أحياناً هذه الصورة بطريقة نظهر الله فى صورتين متناقضتين : صورة الإله الناضب المنتقم ، وصورة الله الحب النافر ، وبقال إن المسبح هو الذي حول أعجاه الله من أخونا ، لكنه جاء ليرينا كيف كان أنجاه الله من نحونا دائماً أعجاه الحب . من أخونا ، لكنه جاء ليرينا كيف كان أنجاه الله من نحونا دائماً أعجاه الحب .

## الخراب والإنقاذ

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَأَنَّمَا بِإِنْسَانَ وَاحِيدِ دَخَلَتِ الْخَطَيَّةُ الْمَوْتُ وَهُمَّكَذَا الْجَنَّازَ الْمَوْتُ إِلَى الْمَالَمِ وَبِالْخَطِيَّةِ الْمُوْتُ وَهُمَّكَذَا الْجَنَّازَ الْمَوْتُ إِلَى النَّامِوسِ كَانَتِ الْخَطِيَّةُ فِي النَّامِوسِ كَانَتِ الْخَطِيَّةُ لِا تُحْسَبُ إِنْ لَمْ يَسِكُنْ نَامُونُ مِنْ آدَمَ إِلَى مُوسَى وَذَٰلِكَ الْمُؤْتُ مِنْ آدَمَ إِلَى مُوسَى وَذَٰلِكَ

عَلَى الَّذِينَ لَمْ يُغْطِئُوا عَلَى شَبِّهِ تَعَدِّى آدَمَ الَّذِي هُوَ مثَالُ الْآتِي. ولُـكنْ لَيْسَ كَاغْطِيَّةٍ مُحكَذَا أَيْضَا الْهِيَةُ . لأَنَّهُ إِنْ كَانَ بِخَطَيَّة وَاحِـــد مَاتَ الْكَثَيرُونَ فَبَالْإُوْ كَى كَثِيراً نَمْمَةُ اللهِ وَالْمَطَيَّةُ بِالنِّمْهَ النِّي بِالْإِنْسَانِ الْوَاحِدِ يَسُوعَ الْمُسِيعِ قَدِ ازْدَادَتْ لِلْـكَثَيْرِينَ . ولَيْسَ كَمَا بِوَاحِد قَدْ أُخْطَأُ هُ كَذَا الْمُطَيَّةُ · لِأَنَّ الْدُحْكُمُ منْ واحد للدَّيْنُونَةِ . وأَمَّا الْهَبَةُ فَمَنْ جَرَّى خَطَايًا كَثيرَة للَّتْبِرِيرِ . لأنَّهُ ۚ إِنْ كَآنَ بِخَطيَّة الْوَاحِدِ قَدْ مَلَكَ الْمَوْتُ ۗ بِالْوَاحِدِ فَبَالْأُوْكَى كَثِيراً الَّذِينَ يَنَالُونَ فَيْضَ النَّمْمَةِ وَعَطِيَّةَ الْبِّرِ تَسْيَمْلِـكُونَ فِي الْحَيْوَةِ بِالْوَاحِـدِ يَسُوعَ الْمُسيح . فاذاً كَمَا يِغَطِيَّة واحِدَة صَارَ الْحُكُمُ إِلَى جَيِسِمِ النَّاسِ لِلدَّيْثُونَةِ هُـكَذَا بِبِيرٌ واحِدِ صَارَتِ الْهَبَـٰةُ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ لِتَبْرِيرِ الْحَيْوةِ. لِأَنَّهُ كَمَا بِمَعْمِينَـةِ الْإِنْسَانَ الْوَاحِيدِ جُملَ أَـكَافَيرُونَ خُطَاةً هَـكَذَا أَيْضًا بإطاعَةِ الْوَاحِدِ سَيُعْمَلُ الْـكَنبِرُونَ أَبْرَارًا • وأمَّا النَّامُوسُ فَدَخَلَ لِـكَىٰ نَكْثُرَ الْغَطِيَّةُ . ولَـكُنْ حَيْثُ

كَثُرَتِ الْخَطِيَّةُ ازْدَادَتِ النَّمْنَةُ جِــِـدَاً . حَـنَّى كَمَا مَلَـكَتِ الْخَطِيَّةُ إِنْ النَّمْنَةُ بِالْبِرِّ مَـكَذَا تَمْلِكُ النَّمْنَةُ بِالْبِرِّ الْمُنْفِعُ الْمُسْبِعِ رَبُّنَا . اللَّمَوْتِ الْمُسْبِعِ رَبُّنَا . (روفت ١٦ - ٢١)

لا توجد نقرة كتابية أثرت فى الفكر اللاهوفى السيحى كما أثرت هذه الفقرة ، كما لا توجد نقرة أسمب من هذه على الفكر الماصر ، فهى سعبة لأن بولس يعبر عن فكره بطريقة صعبة ، فألجملة الأولى مثلاً تبدأ ولا تنتهى ، لأن بولس يعابج بعدها فكرة جانبية . ولكن أكثر من ذلك ، ترجع صعوبتها إلى أن بولس يتحدث فيها بطريقة كانت معروفة لليهود فى وقته واضحة لهم ، لكنها ليست واضحة لنا .

ولو أننا وضعنا جملة بواس الأولى في إساوبنا ، لتلنا : « بخطية آدم أصبح كل الناس خطأة غربا عن الله ومنفصلين عنه ،وبير يسوع المسيحسار كل الناس أرداداً واستمادوا علاقتهم السليمة مع الله » . وقد قال بولس هذه الفكرة نفسها بوضوح أكبر في كودنئوس الأولى ١٥ ، ٧١ ، ٧١ « فإنه إذ الموت بإنسان ، بإنسان أيضاً غيامة الأموات ، لأنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح الجميع » .

ها هي الأفكار اليهودية الأساسية التي يجب أن نعرفها حتى نقرأ هذه الفقرة في نورها؟ هناك فكرتان هامتان جداً :

(۱) هناك فكرة (التكافل والتضامن » فإن اليهودى لم ينظر لنفسه أبداً أنه فرد قائم بذاته ، ولا وجود له خارج أنه فرد قائم بذاته ، لكن كجز من سبط وعائلة وأمة ، ولا وجود له خارج سبطه ولا ترال هذه الفكرة موجودة اليوم عند الاستراليين الأسليين، فإذا سئل أحدم عن إسمه أعطى اسم قبيلته ، لأنه لا يفكر في نفسه كشخص بل كمضو

في جاعة . وبرى هذا واضحاً في منازعات القبائل البدائية ، نعندما يقتل فرد من قبيلة تسبح مسئولية الانتقام له على قبيلته كلها ، ولا يصبح النزاع بين فرد بن بن قبيلتين ، فالقبيلة هى التي أوذيت ، وهى التي تنتقم . ونجد في العهد القديم حادثة واضحة تحمل هذه الفكرة ، نعني بها حادثة عنخان في الأصحاح السابع من سفر يشوع ، فني وقت حصار أريحا احتفظ عنخان بمعض الممنوعات لنفسه علاف التي كان يجب أن تسقط بدون حرب ، ولكن على خلاف المتناظر خابت غزوة على خبية مهمة . لماذا ؟ لأن عنخان خان ، نحل عقاب الله على أمته كلها ، فو عندما أكتشفت خطية عنحان أن بخطية أمة الم تمكن الأمة أفراداً منتسابن ، بل كانت جاعة متكافلة متضامنة . وعندما اكتشفت خطية عنحان واعترف بها ، حل المقاب على عنائته كلها وليس على عنخان وحده! لم يكن عنخان فرداً فأعاً بذاته ، لمكن عنو فروة واكان بنصل عنها !

وبرى بولس هنا أن آدم لم يكن فرداً قائماً بذاته ، لكنه فرد فى الجنس البشرى ، وكل البشر متكافلون متضامنون معه ، ومكذا فإن خطيته هى خطية الجيم . ﴿ كَأَمَا بِإِنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم ، وبالخطية الموت ، ومكذا اجتاز الموت إلى جميع العاس ٤ .وقد حاول المسرون فى كل حقب التاريخ المسيحى تصدر العلمة بن خطية آدم وخطية البشر بطرق غتلفة :

(۱) قد تمنى « كاكم آدم » . وكل البشر يخطئون كما أخطأ آدم، ومع أنه لا سلة حقيقية بين خطية آدم وخطية الجنس البشرى ، إلا أنخطية آدم،موذج لخطية البشر .

(ب) مناك التفسير « التانونى » الذى يقول إن آدم ممثل الجلس النشرى ، وأن البشر يشاركون ممثلهم فى نسلته ولسكن الثنرة فى هذا التفسير هى أن الشب يجب أن يختار ممثله ، ولم يحدث أن البشر المتناروا آدم عمثلاً كمم ! (ج) هناك تفسير يقول إننا ورثنا من آدم ميله للخطية . ولكن خط تفكير يولس النطق في هذه الفقرة الكتــابية لا يقفق مع هذا التفسير ، بل أنه يتمارض معه !

(د) والنفسير الأخير الذى نرى أنه أكثر انساناً مع خط فكر بولس هنا ، هو التنسير الواقعى ، المبنى على مواجهة الوقائم التى أوردها بولس فى هذه النقرة ، وهو أن البشر أخطأوا مع آدم بسبب الشكافل والتضامن البشرى .

وقد كانت هذه النكرة عادية عند الفكرين اليهود . فغى سفر اسدراس الثانى نقرأ \*« زرعت بذرة شريرة فى فلب آدم منذ البد \* ، وكم من الشرور نقجت عنها منذ ذلك الوقت ، وكم من الشرور ستنتجها حتى يجي \* وقت الدراس » ( ٤ · • ٣ )كا يقول : « فآدم الأول ، بقلبه الشرير ، أخطأ وانهزم ، وليس هو وحده بل تبه نسله كله ! » ( ٣ · ٢١ ) .

#### ( ٢ ) الفكرة الثانية الهامة التي يقدمها بولس هنا هي فكرة أن الموتنتيجة

مباشرة للخطية ، فقد كان الفكر اليهودى يقول أنه لو أن آدم لم يخطى البقى الإنسان خالفاً ، فقد جاء الدالم تتبجة للخطية . ويكتب سيراخ : « كانت امرأة بداية الخطية وبواسطتها يموت الجميع » . ويقول سفر الحسكمة : « خلق الله الإنسان خالداً على صورته في الطبيعة السكاملة ، ولكن بحسد الشيطان دخل الموت إلى العالم ». فالحطية والموت متلازمان في الفكر اليهودى، وهذا ما يوضحه بولس منا في الآيات ١٧ - ١٤ . ويمكن أن نتابع بولس في الأنسكار التالية :

(۱) أخطأ آدم لأنه كسر وصية مباشرة أوساه الله بها(الأكل من الشجرة الممنوعة ) ولما أخطأ آدم ، الذى كان من المفروض أن يكون خالهاً ، مات .

(ب) لم یجی الناموس حتی زمن موسی ، وما لم یکن ہناك ناموس غلن يسكون هناك خرق له — أى أنه لو لم یكن هناك ناموس أو وسالم فلن تكون هناك خطية. وعلى هذا فإن البشر من آدم إلى موسى أخطأوا دونأن تحسب الخطية ضدهم، لأنه لم يكن عندهم ناموس ، ولا يمكن إدانتهم لأنهم كسروا ناموساً لم يعط لهم .

(ج) على أنهم مانوا ، بالرغم من أن الخطية لم تحسب صدهم ، وملك الموت عليهم رغم عدم انهامهم بكسر الناموس ، الذي لم يكن موجوداً .

(د) إذاً لماذا مانوا؟ ـ مانوا لأنهم أخطأوا فى آدم . كان نورطهم فى خطية آدم سبب موتهم ، وغم أنهم لم يكسروا الناموس. وهذا هو البرهان الذى يسوقه يولس على أنه فى آدم قد أخطأ الجميع .

قال بولس إنه بسبب نظرية « التسكامل والتضامن » أخطأ البشر في آدم ، وبالخطية الموت ، ومكن أن المخطئة الموت ، ومكن أن ننظر إلى هذه الفسكرة كأساس للبأس من البشر ، ولسكن بولس نظر إليها من زاوية أفاست عليها المجدكله ، فإن يسوع قد جاء للبشر في حالهم الميائسة ، وقدم أنه طاعة وبراً وسلاحاً كاملاً ، وكما تسكافل البشر مع آدم فيخطيته وموته ، ارتبطوا بالسيح في صلاحه ونصرته على الموت ، فصارت لهم الحياة الأبدية ! وعندما جاء الناموس فجمل خطية الناس تبدؤ رهيبة ، جاءت نعمة المسبح لتناب الدينونة ، التي جلمها الناموس .

#### ونحن نرى هنا حقيقة لامنة عظيمة :

۱ — لنفترض أن ارتباطنا بآدم ارتباط طبيعي ، فا هو دنبنا ؟ إننا لم مختره كالايختار أى طفل أباء ! إنه ارتباط قائم ، لسنا مسئولين عنه ، ولسكنه موجود. غير أن ارتباطنا بالسيح اختيارى ، يمكن أن نقبله ويمكن أن رفضه . إن ارتباطنا بالسيح يختلف عن ارتباطنا بآدم . ٧ - يوضع بولس أن البشر وجدوا أنسبهم متورطين مع آدم فى علة ليس لهم منها فسكاك، فقد قبدت الخطية البشر، بالا أمل فى النجاة، ولسكن السبيع جاء ومده الإنقاذ والنحرر والخلاص وبما كانه، وبما فمله، وبما يسطيه ، مكن الإنسان من الهروب من حلة اليأس التي سيطرت عليه بسبب الخطية ..

صحيح أن الخطية حطمت حياة الإنسان ، لكن السيح جا الينقذ!

## نموت لتحيا

فَهَاذَا نَقُولُ . أَنَهُى فِي الْخَطِيَّةِ لِكَىٰ تَهَكُّرُ الْمُعْمَةِ مِن الْخَلَيَّةِ لِكَىٰ تَهَكُّرُ الْمُعْمَةُ مَ الْمُعْمَةُ مَا مُعْمَدُ اللهِ فَا مُعْمَلُونَ أَنْنَا كُلُّ مَنِ الْحَتَمَةُ لِيَسْفُوعَ الْمُسْوِعَ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ اللهُ الل

مَنهُ عَالِمِنَ أَنَّ ٱلْمَسِيحَ بَهْدَمَا أَقِيمَ مِنَ الْأَمْوَاتِ
لاَ يُمُوتُ أَيْضًا لاَ يَسُودُ عَلَيْهِ ٱلْمَوْتُ بَهْدُ . لِأَنَّ
ٱلْمُوتَ ٱلَّذِي مَاتَهُ قَدْ مَاتَهُ لِلْخَطِيْةِ مَرَّةً وَاحدَةً وَالْحَيْوَةُ
التِّي بَعْيَاهَا فَيَحْيَا لِلهِ . كَذْلِكَ أَنْتُمْ أَيْضًا أَحسِبُوا
أَلْفُسَكُمْ أَمْوَاتًا عَنِ الْخَطِيَّةِ وَأَكِنْ أُحيَاءً لِلهِ بِالْمَسِيحِ

( رومية ٦ : ١ - ١١ )

كما يفعل بولس فى فقوات أخرى من هذه الرسالة ، يفعل فى هذه الفقرة ، فهو يتخيل مجادلاً يسأله ، فيرد على ما يثيره مجادله من نقاط . وتنشأ المجادلة عن الآية المشرين فى الأصمحاح المخامس والمتى تقول «حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة حداً ٤ • وتحرى المجادلة كالآتى :

المعرض : لقد قلت إن نعمة الله زائدة بالدرجة التي نكفي لمفنوة كل خطية. بولس : هذا صحيح .'

المترض: حسناً ا إذاً فلنستمر في الخطية ، لأنه حيث كثرت خطيتنا ازدادت نميته . إن الخطية لا سهم لأن الله سينفرها على كل ال ، بل إننا نقدر أن تقول إن الخطية واثمة لأنها تعطى نمية الله فرسة العمل . إن نتيجة حديثك هي أن الخطية تنتج النمية ، وهي هذا فإن الخطية يجب أن تكون سالمة لأنها تتج أعظم ما في العالم .

أما إجابة بولس فل هذا المعترض فهى الرعب الشديد . إنه يقول : هل تقصد أن تبادى في الغطية لتسطى النمية خرصة الممل ؟ عاشا ! إن هذا طريق الضلال! ثم يسأل : الرسوف معني المعودية ؟ ولكى ندرك قصد بولس من هذا يجب أن نذكر أن المسودية زمن بولس تختلف عن الممودية اليوم (1) فقد كانت ممودية السكبار . لسنا نقول إن في العهد الجديد مايمنع مممودية الصغار ، فإن مممودية الصغار نتيجة للمائلة المسيحية، ولم تسكن العائلة المسيحية قد تسكونت زمن بولس . فني العصر المسيحى الأول كان الفرد يجيء إلى المسيح وقد هجر عائلته في معظم الأحيان .

(ب) كانت العمودية في العصر الأولى تبط بإعلان الإيمان ، فسكان الشخص يتعمد عندما ينضم لعضوية الكنيسة ، بعد أن يهجر الوثنية ، وعلى هذا نقد كانت الممودية علامة الخط الفاصل في حياته ، تقسمها إلى قسمين ، ما قبل الإيمان ومابعده . . فكانت الممودية تعنى بدء حياة جديدة عاماً .

(ج) كانت العمودية عادة بالتنطيس، فقد من رمزاً لا يمكن وجوده في الممودية برش للاء أو سكبه ، فعندما كان الرجل ينزل للماء حتى ينعلى رأسه كان كأنه مات ودفن في قبر، وكان خروجه من الماء كأنه قيامة من الموت. وهذا يسى أنه مات لنوع من الحياة وقام لنوع جديد، مات لحياة الشروقام لحياة النعمة. نزل للماء وهو إنسان العالم، وصعد من الماء وهو إنسان المسيح.

وعلينا أن ندرك أن بولس كان يستخدم أسلوباً منهوماً في عصره . وقد يكون الأسلوب غربباً علينا ، لكنه لم يكن غربياً على قرائه . كان الوثني الذي يعتنى البهودية بسمل ثلاثة أشياء : الذبيعة والختان والمسودية ، وهكذا المإنالأمي يدخل البهودية بالمصودية . وكانت معموديته تستازم أن يقص أظافره وشعره ، ويخلم ملابسه عاماً، وكان حوض المصودية علا أ يرميلين من الماه . وكان الماء بلس كل جزء في الجسد . وإنشاء وجوده في الماء كان يسلن إيمانه الجديد أمام ثلاثة آباء لاعترافه، ثم كان يستمع إلى نصائح ويعطونه البركة. وكانت المصودية تعتبر ميلاداً جديدة أله، فهو إنسان جديد ولامن جديد، وكانوا يستبروه طفلاً إبن يوم واحد، غفر الله له كل الخطايا السابقة للماد . وقد وسلت الدجة ببعض معلى اليهود إلى أنهم إعتبروا أول طفل يولد الشخص الذي تسد هو ابده البسكر ، مهما كان عدد أطناله السابقين على العماد . بل إنهم قالوا إنه شخص جديد حتى يقدر أن يتروج أخته أو حتى أمه ( ولو أن هذا الأمر لم يكن يحدث ) . ولم ينظر البهود إلى الشخص الذى نسد على أنه تفير ، بل على أنه شخص مختلف نماماً . وعلى هذا فإن قراء « رومية » كانوا يدركون ما يقصده يولس على أن الممودية تنتج انساناً جديداً .

وكان اليونانيون يفهمون ما يقصده بولس ، فقد كانت الديانات الدونانية المحددة وقت بولس « صوفية سرية » . وكانت تعد معتنقها بالحرية من الهموم والأحزان والمخاوف الأرضية . وتجيع هذه الحربة بأتحاد المؤمن بأحد الآلهة . وكانت قصص الديانات عن إله تألم ومات ثم قام ، وكانوا عثاون هذه القصص بطريقة الدراما . وكان المؤمن الجديد يلقُّـن أصول الديانة ليعرف معنى «الدراما» ، كما كان يجوز في حالة من النسك المنظم، وهكذا يجرى إعداده جيداً قبل الانضمام للدين الجديد . وكان عثيل قصة الآله بجرى بروعة ، مصحوبة بالموسيقي والبخور والأنوار . وعندما كان التمثيل بجرى كان الشخص يشمر أنه أتحد بالإله ، ودخل فاختبار عاطفي ربطه بهذا الإله. على أن المنضم للدين كان يجب أن يلغن أسول الدين، وكان هذا التلقين يعتبر موتاً يعقبه ميلاد حديد ، يقولون إن الإنسان ولد به إلى الخلود. وكان اللقُّـن (بفتح القاف) يقول إنه جاز في «موت اختياري». وفي آحد هذه الديانات الصوفية كانوا يدعون الشخص الذي سينضم « المائت » ويدفئونه في خندق . وعند قيامته من الخندق يخاطبونه على أنه طفل جديد ، يسقونه اللبن كطفل مولود حديثاً. وكان يصلي قائلاً : «أدخل إلى روحي وفـكري وكل حياني لأنك أنت أنا وأنا أنت » . وعلى هذا فإن اليونانيين الذين سموا ماقاله بولس في هذه الفقرة أدركوا قصده عماماً من الموت والحياة والقيامة بواسطة الممودية متحداً بالمسيح . ولسنا نقول أبداً إن بولس استمار كلامه عن العمودية من أنكار اليهود أو الوثنيين ، ولكننا نقول إنه كان يستخدم صوراً بستطيم كل من المهودي والوثني أن يفيمها ويدركها .

#### وُنجِد في هذه الفقرة الكتابية ثلاث حقائق عظيمة :

١ -- من المرعب أن يستهين الإنسان يرحمة الله، وأن يتخذها عذراً للخطية
 كم يكون حقيراً لو أن ابناً أو إبنة عادى فى الخطأ لأنه يعلم أن أبوبه ينفوان له يمحبة ! إن عذا يكون استفلالاً حقيراً للمحبة يكسر قلب المحب .

 الإنسان الذى ينضم إلى طريق المسيع يكرس فسه لنوع جديد من الحياة ، ذلك أنه قد مات للحياة القديمة وقام للحياة الجديدة ، فهو إنسان مختلف .
 إن قبول المسيع يحدث الإختلاف كابه في حياة من يقبله .

٣ على أنه سيحدث ما هو أكثر من التنبير الأخسسلاق ف حياة من يقبل المسيح ، لأن هناك الاتحاد الكامل به . إن التنبير الأخلاق مستحيل بدون اتحاد بالسيح ، فالسيحى هو إنسان «في السيح» . فال أحدم إننا لانتعد أن عيا حياتنا العلبيمية إلا إذا كنا في الهواء والهواء فينا، وهكذا مع السيح، فإن لم تكن فيه وهو فينا فلن نحيا حياة الله . وليست المسيحية مطلباً أخلافها ، ولو قلنا هذا لقدمنا نصف السيحية نقط . المسيحية أخلاق جديدة « في السيح» .

# ممارسة الاعان

يَسُوعَ رَّبْنًا . إِذَا لاَ تَمْلِكُنَ الْخَطِيَّةُ فِي جَسَدِ كُمُّ الْمُطِيَّةُ فِي جَسَدِ كُمُّ الْمَائِتِ لِكُمُّ الْمَائِتِ لِلْكَنِّ تَطْيِمُونَا فِي شَهَوَانِهِ . وَلاَ تُقَدَّمُوا أَقْلَائِكُمْ لِلهِ أَعْضَاءَ كُمْ آلَاتٍ إِنَّ لِلْهِ . كَأَخْيَاء مِنَ الْأَمْوَاتِ وَأَعْضَاءَ كُمْ آلَاتٍ إِنَّ لِلْهِ .

َ فَإِنِ الْخَطِيَّةَ لَنْ تَسُودَ كُمْ لِأَنَّكُمْ لَسْتُمْ تَحْتَ النَّامُوسِ لِأَنَّكُمْ لَسْتُمْ تَحْتَ النَّامُوسِ لِلْ

( رومية ٦ : ١٢ -- ١٤ )

كانت الفقرة السابقة من قلم « متصوف » يتحدث عن الصلة السرية بين المسيح والمؤمن كما نظهر في الممودية ، وعن الطريقة التي بجب أن مجيا بها السيحى قريباً من السيح حتى تسكون حياته \* في المسيح » . أما هنا فيتحدث عن الجانب المعلى ، فليست السيحية إختباراً عاطفياً ، لكمها طريقة حياة ، وليس من الفروض أن يحيا السيحى في فخفخة اختبار ، مهما كان رائماً ، لكنه يجب أن يحيا حياة المواجهة مع العالم ومشاكله . ومن الأسهل أن يجلس السيحى في الكنيسة تنمره موجات السعاده الروحية ، أو في الخدع وحيداً بشمر بقربه من السيح . . لكن السيحية لا تتوقف في منتصف الطريق هذا ، فإن المواطف يجب أن تترجم عملاً لأنها لا يحكن أن تمكون بديلا للسلوك . ليست المسيحية با اختباراً في الخلوة ، لكنها حياة في السوق والمدرسة والمكتب!

وعندما يخرج الإنسان إلى العالم تواجهه حالة غيفة ، فإن الله والخطية يفتشان على آلات . ولما كان الله لايعمل إلا بواسطة البشر ، فإنه يفتش دوماً عن إنسان يستخدمه ليقول كلمة أو ليؤدى خدمة أو ليشجع خاراً أو ليقوى ضعيناً أوليونع ساقطاً . وهكذا تفتش الخطية عن بشريجوون آخرين للخطية بكلامهم أو بتدوتهم . وبوضح بولس أن الله والخطية يدعوان الناس ، وعلى كل إنسان أن يختار أن يجمل نقسة آلة في يد الله ، أو في يد الخطية !

وقد يقول قائل : هذا الاختيار سعب على "، ولابد أننى فاشل ! فيجيبه يولس : لانتشل، فإن الخطية لن تسودكم . لماذا ؟ « لأنكم لسم محت الناموس بل محت النممة » – وماهو الفرق ؟ الفرق أننا لا تحاول إرضاء مطالب الناموس، ولمكننا محاول أن محياكما بحق لن يحبون الله الذي أنهم عليهم بالسكتير . إننا لاننظر إلى الله كتاض قاس ، لكن كمحب البشر . ولا يوجب دافع في العالم أقوى من الحبة ، فمن يدخل إلى عضر الحبيب دون أن يريد أن يكون أفسل؟ ليست الحبية المسيحية حملاً تقيلاً لكنها امتياز عبب . وما أجمل ما قاله دنى : « ليست المسيحية قيداً بل إلهاماً بحرر من الخطلة . إن جبل سينا الا يسنع قديسين ، لكن جبل العباجئة يخاتهم » .

لقد خلص كثيرون من الخطية ، لا بسبب وسايا الناموس ، لـكن لأسهم لم يطيقوا أن يكسروا أو يحزنوا قلب إنسان يجبونه ويطون أنه يحبهم. إن الناموس يقوم الإنسان بالتخويف ، ولـكن الحبة تعـدى الإنسان بأن تلهمه الأنضل ، وهكذا فإن سعى السيحى لطاعة الله لاتجىء خوفاً من العقاب ، بل بإلهام من عبة الله التي فعلت الكثير لأجله .

#### الامتلاك السكلي

فَمَاذَا إِذَا َ أَنْخُطِيءُ لِأَنَا لَسْنَا تَحْتَ النَّامُوسِ بَلِ تَحْتَ النَّامُوسِ بَلِ تَحْتَ النَّامُ الْسَنَمُ اللَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبِيدًا لِلطَّاعَةِ اللِمِ اللَّهُ عَبِيدًا لِلطَّاعَةِ اللِمِ اللَّهُ اللَّهُ عَبِيدًا لِلْخَلِيَّةِ وَلَـكَنَّمُ اللَّهُ اللِمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْ اللللْمُعُلِمُ الللللْمُ الللللْمُعُلِمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُ الللللْمُولَ الللللْمُعُلِمُ الللللْمُعُلِمُ اللللللْمُعُلِمُ اللللللْمُ اللللللْمُعُلِمُ الللللْمُعُلِم

عَبِيداً لِلْبِرِ ، لِأَقَدَاسَة . لِأَنَّكُمْ لَمَا كُنْتُمْ عَبِيدَ الْخَطِيَّةِ
كُنْتُمْ أَخْرَارًا مِنَ ٱلْبِرِسِّر. فَأَى عَرْ كَانَ لَـكُمْ حِينَشِذِ
مِنَ ٱلْأَمُورِ ٱلَّتِى تَسْتُحُونَ بَهِمَا ٱلْآنَ . لِأَنَّ نِهَا يَهَ تِلْكَ
ٱلْأَمُورِ هِي ٱلْهُونَ . وَأَمَّا ٱلآنَ إِذْ أَعْنَقِتُمْ مِنَ ٱلْخَطيَّةِ
وصِرْتُمْ عَبِيداً لِلهِ فَلَـكُمْ عَرُ كُمْ لِلْقَدَاسَةِ وَالنَّهَايَةُ حَيْوَةً
أَبِدِيَّةً . لِأَنَّ أَجِرَةَ ٱلْخَطِيَّةِ هِي مَوْتَ . وَأَمَّا هَبَةُ ٱللهِ
فَهَى حَيْوةٌ أَبَدِيَّةٌ إِلْسَيْسِح بَسُوعَ رَبِّنَا .

(رومية ٦ : ١٥ - ٢٣ )

عتيدة النصة المجانية تشكل بحربة لنوع خاص من العقول افإن البعض يقولون: ﴿ إِنْ كَانَ النَّمُوانَ أَكِيداً وسهلاً ، وإِنْ كَانَ الله يريد أَن يَفَعُر البَشر ، وضعته تسكّق لستر كل خطايام وعيوبهم ، فلماذا الثلق على الخطاية ؟ لمساذا لا نفسل كا نشاء ؟ إِن الأمور تنساوى في النهاية ! » · وحلا يذكر بولس أن المسيحي محت العمة وليس محت الناموس ، فإن هذا الخاطر يثور في ذهن بعض الناس !

١ — ولكن بولس يدحض هذا الخاطر الخاطئ بقوله : « لقد كنم يوماً عبيداً للخطية لأنكم سلم تفوسكم لها ، وعندها لم يكن للبر أو للمسلاح سلطان عليكم . أما الآن فإنكم قدمتم تفوسكم لله كمبيد للبر . وما أن فعلتم هذا لم يعد للخطية سلطان عليكم » .

ولكي ندرك ممى أقوال بولس هذه تحتاج أن نعرف حال العبيد في زمانه . عندما تفكر اليوم في الخادم فإننا نفكر في شخص يتفق مع شخص آخر على أن يطيه وقته وجهده ، في مواعيد معروفة ، لقاء أجر متفق عليه .وخلال المواعيد المروفة بخضع للسيد، أما بعد ذلك فإنه حريفعل مايشاء، فهو ملك سيده في وقت العمل، وملك نفسه في غير ذلك، فقد يلعب على السكمان في الأمسيات! على أن يولس بتحدث عن حالة « العبيد » وهي غتافة عاماً، فلم يمكن العبد وقت خاص به ، فكل لحظة ملك لسيده لأنه هو كله ملك سيده . لم يمكن العبد يقدر أن يحمل ما يحلو له ، ولم يمكن بقدر أن يخدم سيدين . ويضع بولس هذه الصورة في فكره عندما يقول : « كنم يوماً ما عبيداً للخطية ، وكان للخطية الملسكية الكاملة عليكم . وقتها لم تتولونا أن تقولوا أو تعملوا شيئاً إلا لخدمة الخطية . أما الآن نقد قبام الله سيداً لكم ، فله كل السلطان عليكم ، وعلى هذا فإن تقدياً ما تتكلوا عن الخطية ، إذ يجب أن تقدكموا عن النطية ، إذ يجب أن تقدكموا عن النداسة فقط! » .

٧ — وبعتذر بولس عن استعمال هذا التشبيه ، ويقول إنه يستعمل هذه العلم يقد والكلام حتى يقدروا أن يفهموها « أتكلم إنسانياً من أجل شعف جسد كم » ، وهذا الاعتذار سببه أنه لا يحب أن يشبه الحياة المسيحية بالاستعباد، ولكن الحقيقة هي أن المسيحى لاسيد له إلا الله وحده ، وهو لا يقدر أن يحدم سيدين ، فلا يقدد أن يصرف جزءاً من وقته أنه ، وجزءاً آخر العالم ، فالكل للرب ، وإلا فلا ! وعندما محتفظ الإنسان بجزء من حياته لنبر الله فإنه لا بكون مسيحيا ، لأن المسيحى أهو الذى أعطى السلطان كله للرب ، ولا يسحب شيئاً من يحت سلطانه . وكل من يفكر هكذا لا يمكن أن يجمل النعمة فرسة للخطية .

٣ – ويمضى بولس ليتول: « لقد أخذتم فراراً قاطماً بطاعة التعليم الذى فلتحده ، نأتم تصاون هذا بكامل حريشكم واختياركم » . ولنذكر أن هذه المنافشة جانت تليجة لدكرة الممودية التي تحدثنا عنها في مطلع هذا الأصحاح . ولم يسكن الشخص يتمدد قبل أن يتلق تعليماً كاملاً عن العقيدة، كما كان يتعمد ومو بالغ . . وعلى هذا فقد كانت الممودية إعلاناً للإيمان ، فلر يسكن الشخص وحو بالغ . . وعلى هذا فقد كانت الممودية إعلاناً للإيمان ، فلر يسكن الشخص ...

ينضم المكنيسة تحت تأثير المواطف ، بل تحت تأثير التفكير الراعى ، عالماً بما قدمه المسيحلاً جله وما يطلبه المسيح منه . . ومكذا كان التراوالذي يأخذه المسيحى بالإنضام المسيح والكنيسة عميناً حراً فاهماً . عندما يريد شخص أن ينضم الدنية و « فلايته » فإذا شاء أن يترك حياة الرهبنة فإنه يلبس ملابس المالم ويذهب ، دون أن يمترضه أو ينتقده أحد . وهي مهاية السنة يبعدون الملابس المدنية من غرفته ، الأنه قرر الإنخراط في حياة الرهبنة بكل قلبه وفكره . وهكذا المدنية من غرفته ، الأنه قرر الإنخراط في حياة الرهبنة بكل قلبه وفكره . وهكذا ما المسيح ، فإنه يطاب من أتباعه أن يحسبوا فققة اتباعه ، فلا يتبعونه عن عاطفة . وعلى المكنيسة اليوم أن تبعد العضامهم عمد المضويها .

على أن الحياة الحديدة مختلفة تماماً . إنها حياة البر . والبر هو إعطاء

الله والناس حتمم، فالحياة السيحية تعطى الله مكانه المناسب، وتحترم الشخصية الإنسانية ، والسيحى لايممى الله ولا يستنل إخوانه البشر بطريقة تشبع رغبته ومسرته فى الشهوة . هذه الحياة تؤدى إلى «القداسة » . والكلمة اليونانية المترجة « قداسة » منا لانمى حالة القداسة الكلملة ، بل « ممالجة بسلسلة من العمليات المتعاقبة » . فالقصود هنا هو الانجاه إلى القداسة ، فالإنسان الذى يسلم لبلوغ القداسة . على أن السيحية تستبر انجاه الإنسان أمراً فى غاية الإهمية ، فعندما يصبح « فى المسيح » ببدأ سلسلة العمليات المتماقبة التى تؤدى به إلى القداسة . وقد عبر علما شاعر غربى بما ترجته « إننى أثرك خلفى شيئاً ربحا يعطلنى ، وأجرى بسرعة كل يوم لأزداد فى الطهارة واللعف » . وقد قال رويت لويس ستيفنسون : « إن السغر على الأمل أفضل من الوسول » . وما أعظم أن نضم أمامنا هدفاً كبيراً نسمى نحوه ، حتى تو لم نبلغ كاله .

٣— و يحتم بولس حديثه هنا بقوله: « أجرة الخطية هي موت ، وأما هبة الله فهي حياة أبدية » . يقول بولس إن للخطية «أجرة» وهي كلمة تعنى مايكسبه الجندى من مال جزا ، مخاطرته بحياته وعرقه وجهده . إن الأجرة حقه ولا يجوز أن تؤخذ منه . أما كلمة « هبة » فهي تعنى الثيء الذي لم نكسبه، لكنه إنعام؛ كلمدية التي ينالها الجندى ، فقد كان الإمبراطور يوم عيد ميلاده أو عبد جلوسه يعطى لجنوده « هبة » لم يكسبوها ، لكنها هدية من كرم الإمبراطور وعطفه . ويقول بولس هنا إن الخطية قد ربحت الموت كأجو مستحق لها ، وكثيء لازم يتبعها . أما الهبة الجانية ، التي لم نعمل ما يبرر كسبها ، فإننا لانستحقها ، لكمها تعطى لنا من عبة الله وكرمه . إننا نستحق الموت ؟ لكن الله من نعمته أهدانا الحياة .

أَمْ نَجْهَلُونَ أَلْبُهَا ٱلإِخْرَةُ . لِأَنِّي أَكَـلَّمُ ٱلْمَارِفِينَ بالنَّامُوس . أنَّ النَّامُوسَ يَسُودُ عَلَى أَلَا نُسَان مَا دَامَ حَمِيًّا . فَإِنَّ ٱلْمَرْأَةَ الَّتِي تَحْتَ رَبُولٍ هِي مُرْتَبَطَةٌ بِالنَّامُوسِ بِالْرَّاجُلِ الْحَيِّ . وَلْمَكِنْ إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ فَقَدْ تَحَرَّرَتْ مِنْ نَامُوس ٱلرُّجل . فَاذَّا مَا دَامَ الرُّجُلُ حَيًّا تُدْمَى زَانِيَـةً إِنْ صَارَتْ لِرَجُل آخَرَ وَلَّـٰكُنْ إِنْ مَاتَ ٱلرَّاجِلُ فَهِيَ حُرَّةٌ مِنَ ٱلنَّامُوس حَتَّى إِنَّهَا لَبُسَتْ زَانِيَةً إِنْ صَارَتْ لَرَجُلِ آخَرَ. إِذَا يَا إِخُو َ إِنْ أَنْتُمُ أَيْضًا قَدْ مُتَّمْ لِلنَّامُوسِ بِجَسَدِ ٱلْمُسيحِ لِكُنَى تَصِيرُوا لِآخَرَ لِلَّذِي قَدْ أَتِيمَ مَنَ ٱلْأَمُوَاتِ للُهُمـرَ لله . لأَنَّهُ لَمُا كُنَّا فِي ٱلْجَسَدِ كَانَتْ أَهْوَاهُ ٱلْخَطَاكِيا النَّى بالنَّامُوس تَمْمُلُ فِي أَعْضَائَنَا لَسَكَنَي تُتُمرَ الْمُوْتِ . وَأَمَّا الْآنَ فَقَـدْ تَحَرَّرْنَا مِنَ النَّامُوسِ إِذْ مَاتَ الَّذِي كُنَّا مُسْكِينَ فِيهِ حَتَّى نَمَبُدُ بِجِدُةِ ٱلرُّوحِ لاَ بِمُنْقُ ٱلْحَرْفُ .

هذه الفترة مسبة حتى أن الفسر شارلس دود قال إنه عندما درسها طول ان ينسى مايقوله بولس ليكتشف ما يقصده بولس! والذي بريد بولس أن يوضحه هو أن الموت ياني كل الإرتباطات. ويقول بولس إن السيحى قد مات المناموس هل بلناموس سلطان عليه . إن الزوجة مرتبطة بالزواج برجل ، فلا تقدد أن تروج غيره ، فإذا نزوج باخر أخر . أما إن مات الزوج فإن الإرتباط مرتبطين بالخطية ، ولا تتبر زائية إن تزوجت بآخر . كان يمكن أن بولس يقول إننا كنا مرتبطين بالخطية ، ولحي هذا فإننا الآن أحراراً لترتبط بالزب . ولابد أن بولس قصد هذا المدى . وكان يمكن أن يقول إننا كنامر تبطين ولكن بولس يقول إننا كنا الناموس ، وهكذا أسبحنا أحراراً لترتبط بالرب . ولكن بولس يقول إننا كنا الناموس ، وهكذا أسبحنا أحراراً لترتبط بالرب أمراز لأن هو ندوج » من جديد ، وفي هذه المرة نزوج المسيح ، وأصبحنا أحراراً لأن هو ندوج » من جديد ، وفي هذه المرة نزوج المسيح ، وهكذا تصبحنا طاعتنا غير متوقفة على وازع خارجي مفروض علينا من مجوعة قوانين ، بل يكون نتيجة دافع داخل يحث نينا الولاء لربنا يسوع المسيح .

ويرسم بولس الفارقة بين حالنا بدون السيح وحالنا بالسيح ، فقبل معرفتنا 
بالسيح حاولنا أن محسكم حياتنا بطاعة ناموس مكتوب ، وذلك عندما كنا 
حسب الجسد » . ولا يقصد بولس بالجسد « الاسم والدم » ذلك أننا محتفظ 
بحسدنا من لحم ودم حتى نهاية الأيام ، ولكن بولس يقصد بالجسد مايشد 
الإنسان إلى غواية الخطية ، ذلك أنه لو لم يكن في الإنسان مايناديه فلخطية لكان 
نداء الخطية للإنسان عديم العثير، ولسكن في داخل الإنسان ميلاً للخطأ ، وهذا 
الميل هو الذي يدعوه بولس هنا « الجسد » . الجسد إذا هو الطبيعة الإنسانية 
المناصلة عن الله التي معودته . ويقول بولس إننا لما كنا في هدفه الحالة 
حرك الناموس فينا ميولنا للخطية . لاحظوا أن بولس كرراً كثر من مرة أن 
الناموس بنتج الخطية ، لأن كل ممنوع مرغوب ، والماء الشروق حلو وخبز الخفية

لذيذ، وعلى هذا فإن المنوعات حسب الناموس توقظ فينا الرغبة المخطية . فعندما لم يكن لنا إلا العاموس كنا نحت أرحمة الحطية . وبعد ذلك يتحدث بولس عن حالة الإنسان مع السيح . فعندما يحسكم الإنسان حياته باخلاص المسيح كالذي يمثك قلبه ، لا يعود يحكمه قانون مكتوب يوقظ فيه الشهوة للخطية . وهكذا تسوده الحمية التي عظم . حفظ الوسايا التي كان عاجزاً عن حفظها .

### الخطية الخاطئة جدا

فَمَاذَا تَقُولُ . هَلِ ٱلنَّامُوسُ خَطَيَةٌ . حَاشًا . بَلْ لَمُ أَعْرِفِ ٱلْمُلْوَةَ الْمُوفِ ٱلْمُلْعِيَةُ إِلاَّ بِالنَّامُوسِ . فَا تَنِي لَمْ أَعْرِفِ الشَّهُوةَ لَوْ لَمْ اللَّهُوةَ اللَّهُوةَ اللَّهُونَ الْمُلْعِيَّةُ إِلَّا اللَّهُونَ . وَلَكِنَ الْحُطِيَّةُ وَهِي مُتَّخِذَةٌ فُرْصَةً بَالْوَصِيَّةِ انْشَأَتْ فِي كُلُلَّ شَهُوقٍ . لِأَنْ النَّامُوسِ عَاشِمًا قَبْلًا . وَلَكِنْ لَمّا جَاءَتِ الْوَصِيَّةُ عَاشَتِ النَّامُوسِ عَاشِمًا قَبْلًا . وَلَكِنْ لَمّا جَاءَتِ الْوَصِيَّةُ عَاشَتِ الْمُوسِ عَاشِمًا قَبْلًا . وَلَكِنْ لَمّا جَاءَتِ الْوَصِيَّةُ عَاشَتِ الْمُوسِ عَاشِمًا قَبْلًا . وَلَكِنْ لَمّا جَاءَتِ الْوَصِيَّةُ عَاشَتِ الْمُعْلِيَّةُ وَمَا لَمَا أَنَا فَعَكْمَتُ فَوْصَةً اللّهُ اللّهُ لِلْمُوتِ . لِأَنَّ الْحُطَيَّةِ وَمِي مُتَخِذَةٌ فُرْصَةً اللّهِ الْمُوسُ مُقَدِّسُ الْمُوسُ مُقَدَّسُ وَاللّهُ وَمَالِحَةً . إِنَّا النَّامُوسُ مُقَدَّسُ وَاللّهُ وَمَا لِلّهُ وَمَا لِمَا يَقْلُمُ اللّهُ الْمُعَلِيَّةُ . إِنَّا الْمُعَلِيَّةُ . إِنَّا الْمُعَلِيَّةُ . إِنَّا الْمُعَلِيَّةُ وَمَا لِلّهُ وَاللّهُ مَوْنَا . حَاشًا . بَلِ الْعَلَيْةُ . لِلْكَى شَطْهُمُ لَلْهُ اللّهُ الْمُعَلِيَّةُ . الْمَالِعُ مُونَا . حَاشًا . بَلِ الْعَلَيْةُ . لِلْكَى شَطْهُمُ لَلْهُ الْمُعَلِيَةُ مُونَا . حَاشًا . بَلَ الْعَلَيْةُ . لِلْكَى شَطْهُمُ اللّهُ الْمُعَلِيَةُ مُونَا . حَاشًا . بَلَ الْعَلَيْةُ . لِلْكَى شَطْهُمُ اللّهُ الْمُعَلِيَةُ مُونَا . حَاشًا . بَلَ الْعَلَيْةُ . لِلْكَى شَطْهُمُ اللّهُ الْمُعَلِيَةُ . الْمُعَلِيَةُ مُونَا . حَاشًا . بَلَ الْعَلَيْةُ . لِلْكَى شَطْهُمُ اللّهُ الْمُعَلِّمُ اللّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللّهُ الْمُعَلِيْةُ . الْمُعَلِّمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُعَلِمُ الْمُؤْمِلُولُونَ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُؤْمُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِ

خَطِيَّةً مُنْشِئَةً لِى بالصَّالِيعِ مَوْنَا لِكُمَىٰ تَصِيرَ الْخَطِيَّةُ خَاطِئَةً جِدًّا بِالْوَصَيَّةِ .

(رومية ٧:٧ -- ١٣)

ببداية هذه الفقرة ببدأ جزء من أهم أجزاء المهد الجديد المؤثرة ، لأن بولس يرى تاريخ اختباره الروحى ، وبكشف لنا قلبه ونقسه .ذلك أنه بعاليج هنالتناقض الظاهرى للقاموس ، فالناموس ، شئ عمتاز ومقدس ، وهو صوت الله ، والكامة ه مقدس » معناها ه مختلف » وهى تصف شئاً من محيط خارج محيط عالمها ، يخص حياة أبعد مدى من الحياة الإنسانية . ثم يقول بولس إن اللاموس عادل ، وقد رأينا أن المدل يمني ( في اليونانية ) إعطاه الله والآخرين حقوقهم الشرعية ، وطي هذا فالناموس يوضح المشوليات الإنسانية والسماوية . ولوحفظ أحد الناموس فإنه يصبر في سلة ممتازة مم الله والناس . والناموس سالح أي أنه يختص بأفضل ماني الإنسان ، وبهدف إلى جبل الإنسان سالحاً .

ولكن رغم هذا كله تبتى الحقيقة الواقعة : أن الناموس سار رأس جسر للخطية لتدخل الإنسان ، فـكيف حدث هذا ؟ يمكن أن مجد إجابيين :

(١) الناموس يحدد الخطية ، فالخطية بدون الناموس لاوجود لها ، فنا لم يقل الناموس عن شيء انه خطية ، فإن الإنسان لايعرف أنه يتخطئ ، ولنأخذ مثلا الناموس عن شيء انه خطية ، فإن الإنسان لايعرف أنه يتخطئ ، ولنأخذ مثلا تمن لعبة التنس لنفرض مرتبن قبل أن يقذف بها في إنجاء الشبكة . فا لم يكن مناك قانون ضد ذلك نسيبقي لسبه قانونيا . ولسكن إن وضع قانون يقول إن اللاعب لا يجب ضد ذلك نسيبقي لسبة على الأرض إلا مرة واحدة ، فانه يحسب خطائالو ضربت الكرة الأرض مرتبن . فالتانون هنا حدد الخطأ ، وما كان يسمح يه قبل صدور الكانون يمير عمراً بعد صدوره . ومثال آخر : إن مانقبة من طفل آت من مكان غير متحضر ، ذلك لأن الرجل غير متحضر ، ذلك لأن الرجل غير متحضر ، ذلك لأن الرجل

الآبى من بلد متعضر يعرف التوانين . ومثال ثالث : يحن نعبل أن يسوق الشخص سيارته فى أى إنجاه يعجبه ، مادام الشارع طريقين . لـكن لو أن رجال المرور أعلنوا أن الشارع إنجاه واحد لأصبح من الخطأ أن يسوق الإنسان فيه سيارته فى الانجاه الممنوع . القانون إذا محدد الخطية، أو قل : يخاق الخطية .

لكن هناك شيء أخطر . إن الناموس ينشئ الخطية . ومن أغرب أمور الحياة أن كل ممنوع مرغوب، وقد بدت هذه الظاهرة في جنة عدن، فقد كان آدم يحيا في براءة حتى جاءته الوصية بعدم الأكل من شجرة معينة . وكان هدف الوصية صالح آدم ومصلحته ، ولكن الحية حولت هذه الوصية إلى تجربة. وكان المنم سبباً في جمل الشعجرة تبدو أكثر جالا ! وهكذا مد آدم يده ليأخذ منها ، وكانت النتيجة موتاً . وقد فسر « فياو » القصة فقال إن الحية مي اللذة ، وحواءهي الحواس. واللذة تجعلنا نطلب المنوع، وتهاجمنا عن طريق الحواس أما آدم فيو العقل. وعن طريق مهاجمة اللذة ظل العقل ، وجاء الموت! وفي اعترافات القديس اغسطينوس فصل مشهور يتحدث فيه عن جاذبية الأشياء الممنوعة قال فيه : «كانت هناك شحرة كمثرى محملة بالثمار مجوار كرمة ، وذات ليلة عاصفة ، قررنا في شقاوة الصبا أن ننزو الشجرة ونعود بننا مُّنا . وفعلا أخذنا كمية كبيرة من الـكمثري، لالنأكليا بل لنرميها للخنازير ،ولـكننا أكانا القليل منها لنتلذذ بالثمر الممنوع . كانت السكمتري حلوة ، لكنها لم تسكن الشيء الذي تطلبه نفسي ، لأن عندي الكشر أنضل منه في بيتي . لقد أخذنا كمثري جارنا بهدف السرقة وحسب، وكان الإحتفال الوحيد بما أحدنا هو الحطية التي استمتمنا يها إلى أقصى الحدود! فماذا أعتصني في هذه السرقة ؟ هل كان التصرف ضد القانون، حتى أشعر بحرية الحصول على الممنوع، أنا الأسير للقانون؟ لقداستيقظت الرغبة في السرقة داخل نفسي لمجرد أن السرقة ممنوعة ٧ .

حلما تضع لافقة « ممنوع الدخول » ستجد أن الممكان أصبح مطاوباً . يهذا الممنى « ننشىء » الوصية الخطية .

- وبقول بولس أن «الخطية خدعتني » . والخطية تخدع بثلاثة أمور :
- (١) إنها تخدع في إشباعها ، فإن الخطية تقول إنها ستشبعنا وتسعدنا ،
   ولكن أحداً لم يجد فيها ما وعدت به !
- (٣) وهي تخدع في أعذارها ، فكل إنسان يظن أنه قادر على تبرير أخطائه
   ولكن هذه الأعذار كامها تسقط فوراً في محضر الله .
- (٣) وهى تخدع عندما نحاول الهروب من نتأمجها ، فلا يخطى البسان إلا وهو يظن أنه يقدر أن يهرب من نتائج خطيته ، ولكن أجلا أو عاجلا يدفع الإنسان أجرة خطيته .

هل الناموس خاطئ لأنه ينشئ الخطية ؟ أن بولس يرى فى الأمر كله حكة .

- (١) فهو متتنع أولا أننا يجب أن نفظر إلى الخطية باعتبار أنها خطية ، مها
   كانت مكانة الناموس .
- (٣) وهو يرى طبيعة الفتطية المربعة ، إذ أنها أخذت الوسية السالحة وجملت منها شيئاً عرفزياً ، فجملت المقدس والعادل والصالح سلاحاً شويراً . وهذا ما تقدله التخطية، إذ تأخذ الحبة السالحة وتجملها شهوة ، وتأخذ الرغبة الصالحة فى الاستقلال . وهذا وتجملها عبية المال وللسلطة ، وتأخذ جال السداقة وتجمل منه استقلال . وهذا ما دعاه كارلايل : « اللمنة الدائمة للخطية » . أن سوء استقلال الخطية للوصية المسالحة ، وتحويلها إياها إلى رأس جسر لها يظهر أن « الخطية خاطئة جداً » . وليس هذا شيئاً جزافياً ، لكنه يكشف لذا كيف تفسد الخطية أجل الأشياء وتشوهها وتاونها!

# الحالة الإنسانية

ُ فَإِنَّنَا نَمْلُمُ أَنَّ ٱلنَّامُوسَ رُوحَى ۖ وَأَمَّا أَنَا فَجَسَدَى ۖ مَيِعٌ نَحْتَ الْخَطَيَّةِ . لِأَنِّي لَسْتُ أُعْرِفُ مَا أَنَا أَفْمَلُهُ إِذْ لَسْتُ أَفْسَلُ مَا أُرِيدُهُ بَلْ مَا أَبْفِضُهُ فَا يَاهُ أَفْسَلُ . فَانْ كَنْتُ أَفْمَلُ مَا أَسْتُ أُرِيدُهُ ۚ فَإِنَّنِي أَصَادِقُ ٱلنَّاموسَ أَنَّهُ حَسَنٌ . فَالآنَ لَسْتُ بَمْدُ أَفْمَلُ ذَٰلكَ أَنَا أَبِلِ الْخَطِيَّةُ السَّاكِينَةُ فِي . فَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّهُ لَبْسَ سَاكِنْ فِي أَىٰ فِي جَسَدِي شَيْءٌ صَالحٌ . لِأَنَّ ٱلْإِرَادَةَ كَاضَرَةٌ عِنْدَى وأَمَّا أَنْ أَفْلَلَ ٱلْخُسْنَى فَلَسْتُ أَجِدُ . لأَنِّي لَسْتُ أَفْلَلُ الصَّالَمَ ٱلَّذِي أُريدُهُ بَلِ الشَّرُّ ٱلَّذِي كَسْتُ أُرِيدُهُ ۚ فَإِيَّاهُ أَنْفَلُ . فان كُنْتُ مَا لَسْتُ أُريدُهُ إِيَّاهُ أَفْمَلُ فَلَسْتُ بَمْدُ أَفْمَلُهُ أَنَا بَلَ ٱلْخَطيَّةُ السَّا كِنَةُ فِي . إِذَا أَجِدُ ٱلنَّامُوسَ لِي حِينَمَا أُويدُ أَنْ أَفْلَ ٱلْحُسْنَى أَنَّ الشَّرَّ حَاضِرٌ عَنْدِي. فَإِنَّى أُسَرُّ بِنَامُوسِ اللهِ بِحَسَبِ ٱلْإِنْسَانِ الْبَاطِنِ · ولْكِنِّي أَرَى نَامُوساً آخَرَ فِي أَعْضائِي يُلَابِ المُوسَ فِعْنِي وَيَسْدُ سَنِي إِلَى نَامُوسَ ٱلْخَطَيَّةِ الْكَارِّنِ فِي أَعْضَارِّي.

وَيْحِي أَنَا ٱلْإِنْسَانُ الشَّقِ مَنْ يُنْفِذُنِي مِنْ جَسَدِ هُذَا الْمُوْتِ . مَنْ يُنْفِذُنِي مِنْ جَسَدِ هُذَا الْمُوْتِ الْمُسْيَحِ رَبُّنَا ﴿ إِذَا اللَّهِ وَلَسُكُنُ بِالْجُسَدِ أَنَا اللَّهِ وَلَسُكُنْ بِالْجُسَدِ الْمُوسَ ٱللَّهِ وَلَسُكُنْ بِالْجُسَدِ الْمُوسَ اللهِ وَلَسُكُنْ بِالْجُسَدِ الْمُوسَ اللهِ وَلَسُكُنْ بِالْجُسَدِ المُوسَ اللهِ وَلَسُكُنْ بِالْجُسَدِ المُوسَ اللهِ وَلَسُكُنْ بِالْجُسَدِ المُوسَ اللهِ وَلَسُكُنْ بِالْجُسَدِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللَّهُ الللللَّالَةُ الللللَّالِيلَالِلْلَالَاللَّهُ الللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ الللللَّالَةُ اللللَّال

(رومية ۲: ۲۱ – ۲۰)

ق هذه الفقرة الكتابية يكشف لنا بولس خفايا نفسه ، كا يتخبرنا عن أساس الحتيار كل إنسان . إنه بعرف الصواب ويريد أن يفسله ، ولكنه بطريقة ما يجد نفسه عاجزاً عن عمله . وهو يعرف الخطأ ، وهو آخر مايريد أن يفسله ، لكنه يجد نفسه رتكبه ، إنه يرى انقساماً في شخصيته ، وكأن إنسانين منفسلين يعيشان داخله ، وهو مشدود إلى انجاهين متناقشين . إنه حرب داخلية متحركة الوهو حائر جداً بين تدرته على رؤية الصواب وعجزه عن عمله ! وبين معرفته للخطأ وعجزه عن عمله ! وبين معرفته للخطأ وعجزه عن عمله ! وبين معرفته

وقد عوف الماصرون لبولس هذه الفكوة ، كما نعرفها نحن ، فقد تحدث سنيكا عن « عجزنا تجاه الأمور اللازمة » كما تحدث عن كيف بيغض الناس خطاياهم وكيف يجبونها في الوقت نفسه ، وكان الشاعر الروماني أوفيد قد قال : ﴿ إِنِّي أَوَى الأَمُورِ الْأَفْصَلُ ، وأقرّها ، وليكني أنبِم الأسوأ » .

وقد عرف البهود هفه المشكلة ،وقد حاوها بالتول إن داخل الإنسان طبيمتين ودانسين وميلين . . وأن الله خلق الناس هكذا . وقال بعض معلمى البهود إن الدوافع الشريرة موجودة في الجنين قبل ولادة الطفل ، وهي كالشخصية الثانية الشريرة ،كمدو للانسان يربض منتظراً اللحظة المناسبة ليحطم الإنسان إلى الأبد ولسكمم قالوا إن الإنسان ليس مضطراً للخفوع لهذا العدو الشرير، فلسكل إنسان حق الاختيار . وقد قال ابن سيراخ : « هو صنع الإنسان في البدء وتركمه في يد اختياره ، فإن شئت حفظت الوصايا ووفيت مرضاته . وعرض لك الغار والماء ، فنعد يدك إلى ما شئت . الحياة والموت أمام الإنسان ، فنا أعجبه يعطى له . . . لم يوص أحداً أن ينافق ولا أذن لأحد أن يخطأ » (ابن سيراخ ١٤:١٥).

وهناك أشياء تساعد الإنسان على الابتماد عن الغطأ . كانهناك التاموس، وقد نكروا أن الله يقول للانسان : « لقد خلقت لك الميل الشرير ، وخلقت لك الناموس كمطهر . فإذا أشنات نفسك بالناموس ، فإنك لن تسقط في قبضة الميل الشرير القوية » . وهناك الإرادة والعقل ، فقالوا : عندما خلق الله الإنسان وضع فيه المواطف والميول ، وفوق الكل ملك عليه المقل المقدس الحاكم » . وهي هذا فقد قال المهود إنه عندما يهاجم الميل الشرير فإن الحكة والمقل يهزمانه، وعلى هذا فالإنشان بدوس ناموس الله يقود للأمان ، لأن الناموس واق من المرض . وهكذا فان المنشغل بناموس الله يقود الميا الصالح لنجدة .

ولابد أن بولس عرف هذا كله ، كما أن هذا كله صحيح نظرياً ، ولابد أن بكون سميحاً . لكن عندما يجى التطبيق العملي تجده خاطئاً ، لأن المحركة فائحة ويقول بولس إن بداخله «جسد هـذا الموت» الذي يستجيب لنداء التجربة والخطية . وكانما نعلم السواب ونعمل الخطأ ، وأننا لا ترق إلى الصلاح الذي نعرف أننا يجب أن نصل إليه . إننا تحت طلب الصالح وتحت طلب الشرير، على السواء ! ويمكن أن ندعو هذه الفترة « مسيرة السجز » .

١ ـ رى هنا مسيرة عجز المعرفة الإنسانية ، فلو أن معرفة الصواب تجعلنا نفعله لسهلت الأمور ، ولكن المرفة وحدها لاتكفى لتبجعل الإنسان سالحاً . قد نعرف كل قوانين لعبة الجولف ولكننا نكون أبعد ما يكون عن المقدرة على الهب . ربحا نعرف كيف يكتب الشعر ولكننا نشجز عن قرضه . وربحا نعرف قواعد الساوك و، موقف معين ، ولكننا لانطيق هذه القواعد . . وهنا يكمن الغرق بين الدبن والأخلاق، فالأخلاق هي معرفة مايجب أن نفطه ، لـكن الدين هو معرفة السبيح . الأخلاقيات فواعد ، لـكن الدين معرفة شخص. ومالم نعرف المسيح فلن نقدر على عمل ما يجب أن نفعه .

(٢) وترى مسيرة عجز التصميم البشرى ، فقد نصم على عمل شى٠ ، ولكننا لانممله ، وهذا يرجع إلى ضمف الإرادة إلانسائية ، قالما نصطدم بمشكلة أو سموبة أو مقاومة تمهار إرادتنا ! مرة أخذ بطرس قراراً عظيماً ، قال فيه : ` « ولو اضطررت أن أموت ممك ، لا أنكرك » ( متى ٣١ : ٣٥) ولكن الإرادة الإنسائية بدون قوة المسيح معرضة للكسر .

(٣) وترى مسيرة محدودية التشخيص ، فقد عرف بولس بوضوح مكمن الخطأ ، ولكنه لم يستطع أن يجرى الإصلاح . كان بولس كالطبيب الذى شخص المرض تشخيصاً صحيحاً ، لكنه فشل فى وصف الدواء الناجع . ويسوع وحده هو الذى يعرف الخطأ ، لكنه يقدر أن يعالج ، ذلك أنه لايقدم لنا نقداً ولوماً ، لكن عطفاً وعبة !

# نحرير الطبيعة الإنسانية

إِذَا لاَ شَيْءَ مِنَ ٱلدَّينُونَةِ ٱلْآنَ عَلَى ٱلَّذِينَ ثُمْ فِي ٱلْسَبِحِ بَسُوعَ السَّالِكِينَ لَبْسَ حَسَبَ ٱلْجَسْدَ بَلْ حَسَبَ ٱلْسَبِحِ . لَأَنْ تَامُوسَ رُوحِ ٱلْجَنْوَةِ فِي ٱلْسَبِحِ لَلْوُتِ . لَانَّ تَامُوسَ ٱلْجَنْفِةِ وَالْمَوْتِ . يَشُوعَ قَدْ أَتَّتَقَنِي مِنْ أَنامُوسِ ٱلْجَنْفِةِ وَالْمَوْتِ . لِأَنَّهُ مَا كَانَ النَّامُوسُ عَلَيْزًا عَنْهُ فِي مَا كَانَ صَمِيعًا لِأَنَّهُ مَا كَانَ النَّامُوسُ عَلَيْزًا عَنْهُ فِي مَا كَانَ صَمِيعًا لِلْجَسَدِ الْخَطِيلَةِ لِللَّهِ اللَّهُ لِذَا أَرْسُلَ ٱلْبَنَّهُ فِي شَيْهِ جَسَدِ الْخَطَيلَةِ لِلْمُسَدِ فَاللهُ لِذَا أَرْسُلَ ٱلْبَنَّهُ فِي شَيْهِ جَسَدِ الْخَطَيلَةِ لَاللَّهُ لِذَا أَرْسُلَ ٱلْبَنَهُ فِي شَيْهِ جَسَدِ الْخَطَيلَةِ لَا اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ الْمُؤْسِلُ الْمُؤْسِلُونَ اللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ لَا أَنْ اللَّهُ الْمُؤْسِلُ الْمُؤْسِلُ الْمُؤْسِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْسِلُهُ الْمُؤْسِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْسِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْسِلُ اللَّهُ الْمُؤْسِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْسِلُ اللَّهُ الْمُؤْسِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْسِلُ اللَّهُ الْمُؤْسِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْسِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْسِلُ اللَّهُ الْمُؤْسُ الْمُؤْسِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْسِلُ الْمُؤْسِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْسِلُ اللَّهُ الْمُؤْسِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْسِلُ الْمُؤْسُ الْمُؤْسِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْسِلُ الْمُؤْسِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْسِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْسُ الْمُؤْسُلُونَ اللَّهُ الْمُؤْسِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْسِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْسِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْسِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْسِلِيْنَا اللَّهُ الْمُؤْسِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْسِلِيْنِ الْمُؤْسِلِيْنَ الْمُؤْسِلِيْنَالُونَ اللْمُؤْسُلُونَ الْمُؤْسِلُونَ الْمُؤْسُلُونَ الْمُؤْسِلُونَ الْمُؤْسِلُونَ الْمُؤْسِلُونَ الْمُؤْسِلِيلِيْنَالِمُ اللْمُؤْسِلُونَ الْمُؤْسِلُونَ الْمُؤْسِلُونَ الْمُولِيلَالُونَ الْمُؤْسِلُونَ الْمُؤْسِلِيلُونَ الْمُؤْسِلُونَ الْمُؤْسِلُونَ الْمُؤْسِلُونَ الْمُؤْسِلُونَ الْمُؤْسِلِيلُونَ الْمُؤْسِلُونَ الْمُؤْسِلُمُ الْمُؤْسِلُونَ الْمُؤْسِلُونَ الْ

وَلِأَجْلِ الْخَطِيَّةِ دَانَ الْخَطِيَّةِ فِي الْجَسَدِ . لِكَنَّ يَّيَّمُ مُكُنَّمُ ٱلنَّامُوسِ فِينَا نَحْنُ السَّالِكِينَ لَيْسَ حَسَبَ الْجَسَدِ بَلْ حَسَبَ الرُّوحِ .

(رومية ٨:١ -- ١)

فى هذه الفقرة بتدم بولس الكثير من المعاومات ، ويرجع فيها إلى ماسبق أن قاله فى الرسالة كامها . وخلال هذا الإستحاح كتكرركامتان عدة مرات ، هما « الجسد» و« الروح » . ولن نستطيع الفهم حتى نعرف ما قصده يولس بهما.

- ( ١ )كامة « جسد » . يستعمل بولس هذه الكلمة بثلاث طوق مختلفة .
- (1) يستخدمها حرفياً عندما يتحدث عن الختان المصنوع فى الجسد ( قاللحم ) ( رومية ٢٨: ٢٨).
- (ب) ويستخدم التعبير «حسب الجسد» بمنى « النظر إلى الأمور من وجهة النظر الإنسانية ، إبرهيم أب وجهة النظر الإنسانية : إبرهيم أب المهود «حسب الجسد» . ويقول إن المسيح ابن داود « من جهة الجسد» ( بحسب وجهة النظرالإنسانية» (رومية ٢٠٠١) . ويقول إن اليهود أقرباؤه حسب الجسد ( رومية ٢٠٠١) . . وهو يعنى بهذا أنهم أقرباؤه وأنسباؤه من وجهة النظر الإنسانية .
- (ج) ولكن بولس استعمل الكامة بطريقة خاصة به . نعندما يتكام عن المؤمنين يذكر أياماً « لمساكنا فى الجسد » (رومية ٧: ٥) . ويفادق بين الذين يسلكون حسب الروح (رومية ٨: ٤٠٥) ويقول إن الذين في الجسد لايقدرون أن يرضوا الله (رومية ٨: ٨) . ويقول إن إمام المجسم موت لأنه مماد أله (رومية ٨: ٨) ، ويقول إن

حسب الجسد ( رومية ٨ : ١٢ ) ويقول للمؤمنين : «فاستم في الجسد » (رومية ٨ : ٩ ) . ومن الواضع ، خصوصاً في الشاهد الأخير ، أن بولس لا يتحدث عن اللحم والدم . إن بولس يقصد في هذا المعني الثاث « الطبيعة البشرية في ضعفها وعجزها وتفصيرها وتابليتها للتجربة والخلطأ » . إنها الجزء من الإنسان الذي يمكون دأس الجسر للخطية ، وهي الطبيعة الإنسانية الفاسدة المفصلة عن الله ، ومكذا فإن الديشة «حسب الجسد» وكل مايشد الإنسان إلى العالم بعيداً عن الله . ومكذا فإن الديشة «حسب الجسد» المغالة لله . ويجب أن ندرك أن بولس لا يقصد بالحياة «حسب الجسد » أنها الحبة لله . ويجب أن ندرك أن بولس لا يقصد بالحياة «حسب الجسد » أنها حياة الزنا والخطايا التجدد أنها أنهال الجسد من ذنا وقتل حياة الزنا والخطايا الجسدية وقط ، ذلك أن الخطايا التي يذكرها في غلاطية وغضب ونزاع وبدع وحسد وعبادة أوثان . فهي خطايا الجسد واللفس . وغلس يقصد إذا استعباد النفس الإنسانية لكل ما هو ضد المسيح .

( ٢ ) كلمة « روح » وقد وردت هذه الـكلمة فى هذا الاستحاح نحو عشرين مرة .

ولهذه السكلمة أساس كتابي هام ، نهى في العهد القديم تعنى فسكرتين . (أ) الربح ، وفيها فسكرة القوة ، كقوة الريح العاصفة .

(ب) ماهو أكثر من الإنسان ، ثىء ليس من الإنسان وفوق طاقته . إنها النوة الإلهية .

وبولس يقول هنا إنه مضى وقت على المسيحى، قبل أن يعرف المسيح ، كان فيه تحت رحمة طبيعته البشرية الخاطئة . وفى هذه الحالة حوك الغاموس فيه الشهوة للخطأ ، فسار من الردىء إلى الأردأ فى هزيمة وخيبة أمل . ولكن عندما صار مسيحياً جاءت قوة روح الله نفسه ، فصارتاه قوة ليست من عنده ، فبدأت انتصاراته بعد الهزائم! وفى الجزء الثانى من هذه الفقرة يتحدث بولس عن تأثير عمل السيح عليفا، ولنذ كر إنه قد سبق أن قال إن كل الناس أخطأوا فى آدم ، وكيف وجد بولس فى فكرة لا التكافل والتصامن » ماجمله بقول إن كل الناس مخطئون مع آدم ، مولوداً من امراة بطبيعة إنسانية كاملة، وعاش كإنسان بلا خطية ، فهزم الخطية وأدانها وهزمها . وقعم أله حياة كاملة بوعاش كإنسان بلا خطية ، فهزم الخطية وقدم التكافل بين المؤمنين وبين السيح ، فصار لنا كاله وانتصاره ، وفيه تمم البسر ناموس الله . وكاجاء العصيان لكل البشر فى تصاميم مع آدم ، جامت الطاعة إليهم فى تضاميم مع مالسيح . نال الؤمنون بالسيح الخلاص لأنهم انحدوا الطاعة إليهم فى تضاميم مع آدم ، والا الثاقوين بالسيح الخلاص لأنهم انحدوا معنى نظر بة التضامن والتكافل . وباتحادنا بالسيح تنفتح لنا الحياة السيحية التي لا يسيطر عليها لا الوح » التي لا يسيطر عليها لا الوح الدي يناكد كان الذي يلا المؤمن بقوة من خارج نفسه . وهكذا تنهى المقوبة على الماضى ، وتأكد لنا قوة الروح للمستقبل .

# قانونان للحياة

فَانَّ الَّذِينَ ثُمْ حَسَبَ الْجُسَدِ فَبَمَا لِلْجَسَدِ يَهَنَّمُونَ وَلَكِنَّ الْدِينَ حَسَبَ الرُّوحِ فَبِمَا لِلرُّوحِ. لأَنَّ الْمَتْمَامَ الْجُسَدِ هُوَ حَيْوَةً الْجَسَدِ هُوَ حَيْوَةً لِلْمَسَدِ هُوَ حَيْوَةً لِلْمَسَدِ هُو عَدَاوَةً لِلْهِ إِذْ لَبْسَ وَسَلاَمٌ لَا يَسْتَطِعُ . فَالَّذِنَ هُو يَعْدُونَ لَيْ لِلْمُوسِ اللهِ لِلْأَنَّهُ لَا يَسْتَطِعُ . فَالَّذِنَ هُو فِي الْمُرْسِ اللهِ لِلْأَنَّهُ لَا يَسْتَطِعُ . فَالَّذِنَ هُو فِي اللهِ اللهِ . وَأَمَّا أَنْتُمْ مُ فِي الْجُسَدِلاَ يَسْتَطِيمُونَ أَنْ تُرْضُواْ اللهَ . وَأَمَّا أَنْتُمْ

فَلَسْنُمْ فِي الْجَسَدِ بَلْ فِي الرُّوحِ إِنْ كَانَ رُوحُ اللهِ سَا كِنَا فِيكُمْ وَلَـكِنْ إِنْ كَانَ أَحَدَ لَبْسَ لَهُ رُوحُ اللهِ الْمَسْيِعِ فَيَحَمُ اللهِ الْمَسْيِعِ فَيَحَمُ اللهِ اللهُ مَيْتُ يِسَبَبِ الْفَطِيَّةِ وَأَمَّا الرُّوحُ فَمَّيُونَ يَسْبَبِ الْفَطِيَّةِ وَأَمَّا الرُّوحُ فَمَّيُونَ يُسْبَبِ الْفَطِيَّةِ وَأَمَّا الرُّوحُ فَمَّيُونَ يَسِبَبِ الْفَطِيَّةِ وَأَمَّا الرُّوحُ فَمَيُونَ يَسِبَبِ الْفَطِيِّةِ وَأَمَّا الرُّوحُ فَمَيُونَ يَسِبَبِ الْمِلْمِ وَالْفَي أَقَامَ النَّذِي أَقَامَ السَيعِ مِن مِن الْمُورَاتِ سَاكِنَا فِيكُمْ فَاللَّذِي أَقَامَ الْمَسِيعَ مِن الْمُورَاتِ سَيْخِي أُجسَادً كُمُ الْمَاتِيَةَ أَيْضًا يُرُوحِهِ السَّاكِن فِيكُمْ .

(رومية ٨: ٥ -- ١١)

في هذه الفقرة يقدم لنا بولس مفارقة بين نوعين من الحياة :

١ — هناك الحياة التي تسيطر عليها الطبيمة الإنسانية الخاطئة ، فتتركز على ذاتها ، تستوعبها اهتامات الشهوة ، وتستغرقها اللذة . ويختلف فوع هذه الحياة بإختلاف الأشخاص ، فبصفهم تسيطر عليه الشهوة ، وغيرهم الحكبرباء ، وغيرهم الطموح الخاطئء ، وغيرهم الإنتقام . ولكنهم جميعاً تستوعمهم الإمتامات المادية للمسيح . .

٧ — ومناك الحياة التي بسيطر عليها روح أله . وكما يحيا الإنسان في الهواء يحيا السيحى في السيح ولا ينفسل عنه، وكما يتنفس الإنسان الهواء فيملاه ، هكذا يمثلاً السيح السيحى ، فالسيح فكوه . لا إدادة شخصية له ، بل ادادة السيح هي قانون حياته ، لأنه تحت سيطرة الروح ، وكل فكره مركز على الله .

وهذان الدوعان من الحياة بسيران في انجاهين متصادين ، فالحياة التي تسيطر عليها دغبات العابيمة الإنسانية الخاطئة ونشاطاتها تسير نحو الموت ، ولا مستقبل لها ، لأنها تبتمد تدريجياً عن الله . وكل من يسمح العالم أن يسيطر عليه يحسكم على نفسه بالإعدام ، ويهالك قسه بكل مافي المهلاك من معنى . وعندما يحيا الإنسان حسب الجسد يجعل من نفسه شخصاً غير مناسب الوقوف في عضر الله ، لأنه مماد لله كاره لوصاياه وسيطرته . وهو ليس صديقاً لله ، بل عدو له ، ولم محدث أبداً أن إنسانا رمج الممركة صد الله !

أما الحياة حسب الروح ، فركرها المسيح وكل نظرها موجه إليه ، وهي تقترب إلى السماء كل يوم ، دغم أنها تحيا على الأرض . وهي تقترب من التشبه بالمسيح كل يوم ، كما أنها في تقدم مستمر نحو الله ، حتى يصبح تخطيها للموت مرحلة مفروضة . أنها مثل أخنوخ الذي سار مع الله ، ولم يوجد لأن الله « نقله » وقد وسف طفل حياة أخنوخ ، قال : « كان أخنوخ يقنزه مع الله وهو يسبر كل يوم ، وذات يوم خرج للتنزة مع الله فل مرجع » !

ولسكن ما أن قال بولس هذا حي شمر أن شخصاً سيسأله : «تقول إن الحياة التي يسيطر عليها روح الله حياة دائمة ، لكننا نرى أن كل الناس يموتون فإذا تقول ؟ » . ويجاوب بولس على هذه الفكرة فيقول إن كل الناس يموتون لأنهم متورطون في الحياة الإنسانية فقد دخلت الخطية إلى العالم ، ومعها الموت ، لأن الموت تتبجة للخطية ، فسكل الناس يموتون ، ولكن صاحب الحياة «حسب الروح» الذي جمل المسيح مركزاً لحياته يموت ليقوم . إن بولس يرى أن المسيحى متحد بالمسيحي على ذاك فهو غيرقابل للاتحلال ، ولقد مات المسيح وقاممنتصراً على الموت ، وكل من يتحد بالمسيح يتحد معه في انتصاره على الموت ، وفي التيامة . وعلى هذا فالذي يحيا «حسب الروح» يسير في الطريق إلى الحياة ، وما الموت ، ولي طريقنا للحياة .

### الدخول إلى عائلة الله

فَاذِاً أَيْمَا الْاعْوَةُ نَمَنُ مَدْيُونُونَ لَيْسَ الْمَجَسِدِ
لِنَهِسَ حَسَبَ الْجُسَدِ لِأَنَّهُ إِن عِشْتُمْ حَسَبَ الْجَسَدِ
لِنَهِسَ حَسَبَ الْجُسَدِ لِأَنَّهُ إِلَا عِشْتُمُ حَسَبَ الْجُسَدِ
فَسَتَمُونُونَ. وَلَـكِنْ إِن كُنْتُمْ إِلَا وح نُسِيْرُنَ أَصْالَ الْجُسَدَ
فَسَتَعْيَوْنَ . لِأَنَّ كُلَّ اللَّذِينَ يَنْتَادُونَ بِرُوحِ اللهِ
فَا ولينكَ هُمْ أَبْنَاءُ اللهِ . إِذْ لَمْ تَأْخُذُوا رُوحَ
النَّبَى اللهِ يَعْلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

( رومية ٨ : ١٧ --١٧ )

في هذه الفترة يقدم لنا بولس صورة للمسيحي تصف علاقته الجديدة مع الله، فيقول إن الله قد تبناه في عائلته . ولن نفهم عمق فكرة بولس هذا حتى ندرك الخطوات المستدة التي كان الروماني يجوز فيها قبل أن يتبني طفلاً ، فقد كان نظام « الوساية الأبوية » قاسياً ، وكان التبني أنسى . أما الوساية الأبوية فقد كانت تعطى الأب السلطة المطلقة على يبتمحتى الحياة والموت. ولم يبكن الإبن الروماني يخرج أبداً من وصاية أبيه ، مهما بلغ من العمر . كان الأب يملك أسرته تماماً ويجكها . وقد جعلت هذه « الوساية الأبوية » مسأله التبنى صعبة للغاية ، لأن الابن المتبق ( بعشديد النون وفتحها ) كان يخرج من وساية أبيه إلى وساية أب آليه إلى وساية أب آخر . وكان لهذا التبنى خطوتان ، في الخطوة الأولى كان يتم بيع وشرا • رمزى ، ثلاث مرات . كان الأب يبيم ابنه مرتبن ثم يشتريه ، وفي المرة الثالثة كان يبيمه ولا يشتريه ، وهكذا تنكسر وسايته على ابنه . وبعد ذلك تجيء الخطوة الثانية ، وهي خطوة التبنى ، عندما يأخذ المتبنى ( بتشديد النون و كسرها ) الإبن أمام الحاكم الرواني ليتوم بنقله فانونيا إلى وساية « الأب الجديد » . وعندما يتم هذا يكمل التبنى .

أما نتيجة التبنى فقد كانت الصورة الماثلة فى ذهن بولس هنا . كانت هناك أربع نتائج :

- (١)كان الابن يفقد كل حقوقه فى عائلته القديمة ، ويرمح كل الحقوق فى عائلته الجديدة . وكان هكذا محدث عرفياً وطبقاً للقانون . وهكذا يصبح له آب جديد .
- (٣) يصبح الإبن وارثماً لتركة أبيه الجديد. وحتى لو أنجب الأب الجديد أولاداً من صلبه ، فإن حقوق الإبن المتبئي ( بتشديد النون وفتحها ) تبقى دون تشير ، إذ يصبح وارثاً معهم .
- (٣) قانونياً تنسمى حياة الإين السابقة لتنبى، فتسقط مثلا كل الديون التى كانت عليه وكأنها لم تسكن ، ويعتبر صاحب حياة جديدة بدأت بوم تبنيه . الحياة القديمة قد مضت . هوذا السكل قد صار جديداً .
- ( ٤ ) قانونيا يصبح الإن حرفياً وكاملا ابناً للأب الجديد وهناك حادثة تاريخية توضح هذا ، فقد تبنى الأمبر اطور كلوديوس نيرون ليخلفه على العرش ، دون أن تكون هناك أبة سلة قرابة بينهما • وكان كلوديوس قد أنجب بنتاً هى «أو كتافيا». وقد أواد نيرون أن يثبت العلاقة الجديدة بالزواج من أو كتافيا ، والواقع أنه لم يكن هناك أي نوع من الترابة بين نيرون وأو كتافيا ، ولكن

الثانون(بسبب التبنى) اعتبرهما أخا وأختاً • وكان على البرلمان الرومانى أن يصدر قانونا خاصا يسمح بزواج نيرون من أو كتافيا ، التى كانت أخته فى نظرالتانون!

ويتدم بولس صورة أخرى النبنى الرومانى ، فيقول إن الروح يشهد الأرواحنا أننا أولاد الله . وكانت حفلة النبنى تم بمحضور سبعة شهود . ولنغترض أن الأب المتبنى ( بتشديد النون وكسرها ) مات وحدث خلاف حول تقسيم التركة . هذا يتقدم أحد الشهود السبعة وبمحلف أن النبنى كان قانونياً وصحيحاً وقد حدث أمامه، وهذا يهي الإشكال ، ويضمن للابن الجديد نصيبه في التركة . ويقول بولس هنا إن الروح القدس شاهد على أننا قد دخلنا في عائلة الله .

من هذا رى أن كل خطوة من خطوات النبنى واضحة فى ذهن بولس ، الذى نقل التشبيه إلى النبنى فى عائلة ألله . لقد كنا تحت سلطان الخطية الكامل ، وتحت وساية الطبيعة البشرية الساطة الثائرة على سلطان الله ، ولكن الله نبنانا وتعلنا تحت وسايته ، فلم تمد للحياة القديمة أية سلطة علينا ، وشطب الماضى وانهى بكل ديونه . وهكذا بدأنا حياة جديدة مع الله ، سرنا ممها ورثة لدكل غنى الله . سرنا ورثة الله ووارتين مع السيح ، ابن الله . وما يرثه المسيح نرثه نحن أيضاً . وإن كان المسيح قد ورث الألم ، فهكذا رئمه نحن أيضاً ، وإن كان المسيح قد ورث الألم ، فهكذا أرثه نحن أيضاً ، وإن كان المسيح قد ورث الألم ، فهكذا أيضاً !

إن بولس يوضح لنا هنا أن الإنسان يدخل عاقة ألله عندما يصير مسيحياً ، دون أن يمكون قد ضل شيئاً لكسب هذا الامتياز . إن الله فى كامل عبته ورحته قد أخذ الخاطئ الساقط الماجز الفتير المديون وتبناه داخل طائلته ، فانسمت ديونه ونال الهبة والجمد اللذين لا يستحتمها !

### الرجاء المجيد

فَا تَى أَحْسِبُ أَنَّ آلَامَ أَلوَّ مَانَ أَلْحَامِرِ لَا تُعَاسُ بِالمَجْدِ الْسَيْدِ أَنْ يَسْتَمْلَنَ فِينا . لِأَنَّ أَنْتِظَارَ ٱلْخَلِيقَةِ بَوَوَهُمُ ٱسْتِيْلَانَ أَبْنَاهِ أَلْهِ . إِذْ أَخْضِيَتِ الْخَلِيقَةُ الْبُسْطُل . لَبْسَ طَوْعًا بَلْ مِنْ أَجْلِ ٱلَّذِي أَخْضَمَهَا . عَلَى ٱلرَّجَاء . لأنَّ ٱلْلِيقَةَ تَفْسَهَا أَيْضًا سَتُعْتَقُ مِنْ عُبُودِيَّةِ الْفَسَادِ إِنَّى حُرَّيَّةٍ عَبْدِ أَوْ لَادِ أَقْهِ . فَا أَنَا نَفْلَمُ أَنَّ كُلُّ ٱلْخَلِيقَةِ نْتُنْ وَتَتَمَدُّهُنُ مَمَّا إِلَى ٱلْآنَ . وَلَيْسَ هُـكَذَا فَقَطْ ۖ بَلْ نَعْنُ الَّذِينَ لَتَا بَاكُورَةُ الرُّوحِ نَعْنُ أَنْفُسُنَا أَيْضًا نَشْ فِي أَنْفُسِنَا مُتَوَقَّمِينَ أَلْنَبَنِّي فَدَاءَ أَجْسَادِ اَلَ لِأَانَا بِالرَّجَاءُ خَلَصْنَا . ولْـكَيْنُ الْرَجَاءَ النُّنْظُورَ لَيْسَ رَجَاءَ . لأَنَّ مَا يُنْظُرُهُ أَحَدٌ كَيْفَ رَجُوهُ أَيْضًا . وَلَكُنْ إِنْ كُنَّا نَرْجُو مَا لَسْنَا نَنْظُرُهُ فَإِنَّنَا نَتَوَقَّتُهُ إِلصَّجْدِ .

رُوسِةً مَ : ١٨ -- ٢٥)

تمعث يولس عن أجاد النبق ف عائلة الله : ثم عاد يتصعث عن الآلام الى يهلبهها أولاد الله ف الللم الماشر . وهو يرى الأمود بسين الشاعر التى يرى الخليقة كمكها من عفوقات وطبيعة تتنظر الجند الآبى ، لأنها تعانى من السيودية والفساد، فإن الجمال فى عالمنا بذوى والحلاوة تفسد. إنه عالم ماثت ! ولكن الحليقة كلها تترفع حالة الحرية والمجد القادمة .

وعندما كا بولس يستخدم هذه بالكابات ، كان مخاطب اليهود الفاهمين لما يقول ، فهو يتحدث عن العالم الحاضر ، والأسجاد المتظارة له . وكان الفسكر الهبودى قد قسم الدهر إلى قسمين : الدهر الحاضر ، والدهر الآنى . فالدهر الحاضر شرير مستعبد للخطابة والموت والفساد . ولكن منه يبدأ الدهر الآنىوالمالم الحديد . وكان تجديد العالم من أفكار اليهود العظيمة ، يتحدث العهد القديم علمها في غير تفصيل « لأنى هأنذا خالق ساوات جديدة وأرضاً جديدة » ( أشمياء علمها في غير تفصيل « لأنى هأنذا خالق ساوات جديدة وأرضاً جديدة » ( أشمياء والعبودية والإضطهاد ، بدأوا يحلمون بتجديد العالم وتغييره فيقول باروك في رؤياه : « ستعطى الكرمة عمرها عشرة آلاف ضعف ، فقيي كل كرمة تجد الفاعض نا محمل كل غمن كل كرمة تجد الفاعض نا كميل كل غيراً كل عنود ألف حبة ، وتعطى كل حبة ( ووزناً كبيراً ) من العصير . سيفرح الجائمون ، وسيرون عجائب كل عبه ( ووزناً كبيراً ) المدى الموسير . سيفرح الجائمون ، وسيرون عجائب كل خية ( المنتج ستخرج من اماى كل صباح حاملة روائع القواكه ، وفي المساء خرج السحب لندل اللدى المروى » ( ٢٩ : ٥ ) . )

ويقول سبلين: « ستمطى الأرض والأشجار والقطمان إنتاجها الكبير للناس ، من خر وعسل ولبن وقمح ، وهي أجل العطايا للناس . ستمعلى الأرض أجل هداياها للبشر الماثتين ، من قمح وخر وزيت ، وستمعلر العمل الحلق، وتمطى الأشجار والنماج أفضل الإنتاج . سقنبثق ينابيم اللبن الأبيض وستمتلى المدن من الصالحات والحقول من الدنى . لن يكون هناك سيف ولا ممركة حربية ، ولن يكون في الأرض أبين . لا حرب ولا قمحط ولا جوع ولا وباء ولا آفات على الزرع أو على البشر » . كانحلم التجديد عزيزاً على اليهود. ويقول بولس إن الخليقة كلها تتوقع هذا اليوم عندما تتحطم عبودية الخطية ، ويزول الموت ، ويجيء مجد الرب ا ويقول اليوم إنحالة الطبيعة الحالية أسوأ من حالة الناس ، فإن البشر أخطأوا باختيارهم، ولكن الطبيعة لم تتختر الخطأ، لكنها « أخست للبطل » ناحتملت نتيجة الخطية ، نقد قال الله لآدم « ملمونة الأرض بسببك » ( تسكوين ٣ : ١٧) وهاهو بولس - بعين الشاعر – يرى الطبيعة تتوقع التحرير من النساد الذي جاء إلى المالم بسبب الخطية .

وإن كان هذا يصدق على الطبيعة ، فهو يصدق على البشر ، فيعضى بولس ليتحدث عن انتظارات الناس ، فيقول إنه فى اختبار الروح القدس وأى الناس باكورة المجد الآنى ، وهذا بجماهم يتطلعون إلى إستكمال هذا المجد عندما يسيرون أعضاء عائلة الله . وسيكون التبيى الأخير فداء الأجساد. ففى العالم الحاضر يوجد الإنسان بالروح والجسد ، أما فى العالم الآنى فإن الإنسان «كله » سيخلص ولن يكون جسدة قابلا للفساد ، ولا آلة للإثم ، ولسكنه سيكون جسداً روحياً مناسباً لحياة الإنسان الروحية .

ثم يقول الرسول: ﴿ لأننا بالرجاء خلصنا ﴾ . لقد امتلاً فكر بولس بالحقيقة الرائمة أن حالة الإنسان اليست ميثوساً منها . لم يكن بولس متشائًا . قاله . ج. ويلز : ﴿ إِنَّ الانسان الذي بدأ حياته في كمف يخاف الربح ، سيموت بالرض المدم ، في كوخ ﴾ . لم يكن هذا فيكر بولس . لقد رأى خطية الإنسان ، وحالة المالم والبشر ، ولكنه رأى أيضاً عبة الله وقوته الفادية ، فوجد الرجاء والأمل ، فلم يعش بولس في عالم فاسد بالخطية مائت بالإثم ينتظر خرابه ، بل عاش في التحرير وإعادة الضلق ، بقوة الله ، ولجده ا

ويستخدم بولس في آية ١٩ كلمة جميلة للنابة ، هي كلمة « يتوقع » وهي تصف الشيخص الذي يطالع الأفق برأس مرفوع مفتشاً عن أول علامات بزوغ الفجر . أن بولس لا يرى الحياة تعباً في انتظار الهزيمة ، ولسكنها حية عامرة ، بالانتظارات. ويحيا المؤمن وسط الصراعات الداخلية مع طبيعته البشرية ، والحارجية مع العالم الملغ والخارجية مع العالم الملغ والخارجية مع العالم الملغ والمسيح أيضاً ، وهو لا يرى العالم نقط ، لسكنه يتعللم إلى الله خلف العالم ، وهو لا يرى نقط ، لسكنه يرى قوة الله ومراحمه ومحبته ، وعلى هذا ، فإن نبرة الحياة المسيحية هي نبرة الرجاء لا اليأس ، والمؤمن لا يتوقع الموت ، بل الحياة ا

### الحكل من الله

 دَّعَاهُمْ ۚ أَ يْضَا . وَٱلَّذِينَ دَعَاهُمْ ۚ فَهُولَاءَ بَرَّرْهُمْ أَ يْضَا . وَٱلَّذِينَ بَرَّرَهُمْ ۚ فَهُوْلَاءٍ تَجُدَّهُمْ أَ يْضَا .

(رومية ١٩٠٨ - ٣٠)

تقدم هذه الفقرة لنا فكرة من أجمل الأفكار عن الصلاة ، إذ يقول بولس إنه بسيب ضعفنا لا نعرف ما نصلي لأجله ، ولذلك فإن الروح القدس يصلي فيناكما سنى أن نصل . وقد عرق «دود » الصلاة بأنها «الألهي الذي نينا يدعو الإلهي الذي فوقنا ٥ وهناك سببان واضحان لكوننا لا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي ، أولهما لأننا لا نرى المستقبل ،ولا حتى ساعة واحدة مقدماً ، فقد نصل أن ينقذنا الله من أشياء هي لصالحنا ، وقد نطلب أشياء تضرنا ، وذلك لأننا لا نعرف فائدة أو ضرر ماسيحدث لنا مستقبلا . وثانيهما أننا في الظرفالذي نعيشه لانعرف ما هو الأفضل لنا ، فإننا كالطفل الذي يصر على نوال ما يؤذيه ، والله كالأب الذي يرفض طلب ابنه ، ويجبره على عمل شيء لا يريد أن يفعله ، لأنه يمرف مصلحة الطفل أفضل من معرفة الطفل لها . وقد منع فيثاغوراس تلاميذه من الصلاة التي يطابون فيها أشياء شخصية ، لأنهم بسبب جهلهم لن يعرفوا ما هو الأفضل لهم. أما زينو فون فقد أخبرنا أنسقواط علم تلاميذه أن يصلوا لأجل الأشياء الصالحة بدون تحديد هذه الاشياء ، تاركين لله تحديد الصالح بنفسه ! ويقول « دود » إننا لا نمرف احتياجاتنا الحقيقيه ، ولا نقدر بمقولنا المحدودة أن نعرف مقاصد الله . ويقول بولس إننا نقدر أن نجيء إلى الله بأنات يفسرها الروح القدس ويرضهالله؟ فالصلاة « من الله » كما أن كل شيء هو من الله، فالتبرير لا بجيء من مجبوداتنا، كما أن الصلاة الحكيمة لا عكن أن تنتج عن ذكائنا . وعلى هذا فإن الصلاة النموذجية هي : ﴿ يَا أَبْنَاهُ ، في يديك استودع روحي ، لَــَكُن لا إِرادْني يل إرادتك . .

ولمكن بولس يمضى ليقول إن المدعوين من الله ، حسب قصده ، يملمون أن

الله يدير كل الأمور غيرهم . والسيحى يعرف من اختباره أن كل الأشياء تعمل مما غيره . ولا داء للانتظار حتى نكبر فى العمل ، فنتطلع إلى وراء لنرى كيف حول الله المصائب إلى بركات ، وأن الأشياء التى صايقتنا أنهت باغير كاله لنا .. لكن من الآن نفظر لندى اليد الهادبة الموجهة تتخلل كل ماضينا .

على أن هذا الاختيار من نصيب « الذين يحبون الله » فقط كان الروافيون يتحدثون عن «كلمة الله » بقصد أن « الكلمة » هى فكر الله ، وذلك أن « كلمة الله » خلقت العالم وتحفظه ، وتسطى العالم النظام والمهى ، وتحفظ الانخلاك في مداراتها ، وتتابع الليل والعهار والصيف والشتاء . وباختصار «الكلمة» هى الفكر الإلحى الذي يعطى الكون نظامه ويحفظه من الفوضى . ولكن الروافيين ذهبوا إلى أبيد من هذا ، نقد قالوا إن للكلمة برنائجاً لحياة كل فرد ، وأنه لا محدث شيء لانسان ما لم يكن من الله . ومالم يمكن في خطة الله لحياة وتقول : نمامل معى كما تريد من الآن وصاعداً. فإنى واحد ممك . إنى لك. ولن الزداء الذي يرضيك . هل تريد من الآن وصاعداً. فإنى واحد ممك . إنى لك. ولن الرداء الذي يرضيك . هل تريد في أن أبقى في وظيفتى أم أهجرها ، أبنى أو الرداء الذي يرضيك . هل تريد في أن أن في وظيفتى أم أهجرها ، أبنى أو هرب ، اغتنى أو انتقر ؟ سأطيمك وأدافع عما تقمل معى أمام كل الناس » . هرب الله عليه به ، وجد السلام ، ولكن إن قاوم فسيكون كن يضرب راسه ليحطم مقاصد الله !

ويقدم بولس الفكرة نفسها ، فيقول إن كل الأشياء تعمل مماً للنخير ، لكن لذين يحبون الله ، فإذا أحب انسان الله ووثق فيه على أنه الأب الحسكيم الحب ، فإنه سيقبل فى تواضم ما يرسله الله له . قد يذهب إنسان إلى طبيب أو إلى جراح فيصف له الأدوية التى تضايقه ، ولـكن الثقة فى حكمة الطبيب تجمله يقبل ما يصفه له. وهمكذا نفعل محن مع الله إن كنا محبه. ولكن إن كان أحد لا يحب الله ولا يقل عن كان أحد لا يحب الله ولا يقل في الله ولا يقل الله ولا يقل في الله ولا يقل في الله ولا يقل ويقور على الآلام والأحزان والتجارب. وعلى هذا فإن كل الأشياء تعمل مما للخير للذي يحبون الله فقط ، الذي يقتون في حكمته الأبوية .

ويمضى بولس ليتحدث عن فكرة أخرى ، عن ،ختبار كل مسيحى . إنه يقول: «لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين سورة ابده ، ليكون هو بكراً بين إخوة كثيرين ، والذين سبق فعينهم فهؤلا ، دعاهم أيضاً ، والذين دعاهم فهؤلا ، جردهم أيضاً » . وقد أمي تفسيرهذه فهؤلا ، جردهم أيضاً » . وقد أمي تفسيرهذه الآيات كثيراً ، فإننا يجب أن بدرك أن بولس هناسا لم يكن يتكلم لاهوتيا أو فلسنيا ، لكنه كان يتكلم اختباريا .. ذلك أنه إن كنا فسر هذه الآيات لا هوتياً لتلنا إن الله اختار بمض الناس ولم يتختر البصض الآخر ، ولوجدنا بي عبه فلم الشيخى ، وكلما لأجله ، فإن المسيحى في اختباره اكتشف أنه لم يفعل شيئاً يستحق به كل ما فعله الله لأجله ، فإن المسيحى في اختباره اكتشف أنه لم يفعل شيئاً يستحق به كل ما فعله الله شيئاً في هذا . كله من عمل الله و ولعد سمعنا قصة حبه المجيب ، ولكننا لم شيئاً في هذا . كله من عمل الله و ولتد سمعنا قصة حبه المجيب ، ولكننا لم شيئاً في هذا . كله من عمل الله و واعترفنا بها ، فنلنا النفوان والخلاص ، دون أن يكون لنا ضلع فذلك • الكل من هذا ان هذا ما يقوله بولس هنا •

ونجد في العهد القديم معنى مضيئاً لسكلمة « عرف » • ويقول الله : « أنا عرفتك في البرية » ( هوشع ١٣ : • ) • « إياكم فقط عرفت من جميع قبائل الأرض » ( عاموس ٣ : ٣ ) • وعندما يقول السكتاب إنالله عرف الإنسان يعنى أن أنه فصداً وهدفاً وهملا لذلك الإنسان • وعندما تتعللع إلى ماضى اختيارا اننام الله نقول : « أنا لم أفسل هذا . ما كان يحكن أن أفسله • لقد عمل الله كل شيء ٥ . نقول هذا و نحن نعلم أنه لا يعنى أن الله سلبنا حرية الارادة. اقتصوف الله إصرائيل ،

لكن جاء وقت رفضت فيه إسرائيل مقاصد الله من جهتها ، إن يد الله غير المنظورة رشد حياتنا وجهدينا ، لكننا أحرار أن ترفض هذه القيادة أو نقبلها ، ولكن السيحى التعقيقي يختبر أن الكل من الله ، وأنه لم ينمل شيئاً ، لأن الله نمل كل شيء . وهذا ما يقصده بولس هنا ، إنه يقسد أن الله من البدء عيننا للخلاص ، وفي الوقت المناسب جاءت دعوته لنا ، ولكن بولس يعلم أن كبرياء قلب الإنسان يمكن أن يحطم خطط الله إذ يعصى إرادته ، ويرفض دعوة الله إذ

## المحبه التي لايفصلنا عنها شيء

فَمَاذَا تَقُولُ لِهِ لَذَا لِن كَانَ ٱللهُ مَمَنَا فَمَنْ عَلَيْنَا . اللهُ مَمَنَا فَمَنْ عَلَيْنَا . اللهِ كَلُمُ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ الهِ الهِ الهِ الهِ الهِ الهِ الهِه

أُحَبَّنَا . فَا نِي مُتَيَقِّنُ أَنَّهُ لَا مَوْتَ وَلَا حَيُوهَ وَلَا مَوْتَ وَلَا حَيُوهَ وَلَا مُلَاثِكَةَ وَلَا مُلَورَ مَامِرِةً وَلَا مُلاثِكَةَ وَلَا أُمُورَ مَامِرِةً وَلَا مُستَقْبِلَةً . وَلَا عُمُونَ وَلَا عُمْقَ وَلَا خَلِيقَةَ أُخْرَى تَقْدِرُ أَنْ تَفْسَلَنَا هَنْ خَمَبَّةٍ لَلهُ النَّى فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ رَبِّنَا . (روية ١٤٠٨ - ٢٦)

هذه قطمة شاعرية رائمة من قلم بولس ، أما الآية ٣٣ فهى اشارة و تذكير بحادثة جميلة في العهد القديم فيقول بولس « الذي لم يشفق على ابنه ، بذله لأجلنا أجمعين ، كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شيء ؟ » . وقد سبق أن أظهر إراهيم حبه وولاء السكامل الرب عندما لم يشفق على ابنه ، وأداد أن يبذله لأجل الرب ، فقال له الله : « لم بمسك ابنك وحيدك عنى « (تكوين ١٣:٣٧). ويقول بولس : « انظروا إلى أعظم برهان في العالم على ولاء إنسان الرب . ان ولاء الرب لكم مثله ، فكاكان إبرهيم عباً للرب حتى قبل أن يبذل ابنه ، أعز ماعنده ، من أجل الله ، هكذا كانت عبة الله للبشر حتى أنه بذل ابنه عميم . وخين نقدر أن نضم كل ثقتنا في هذه الحبة الأهلية .

وهناك طويقتان لتفسير آيات ٣٣ – ٣٥، كل تفسير منها جميل ، ويقدم حقا عُينا :

١ - يمكن أن تجد هنا جملتين ، يتبمهما سؤالان ينبسنان من الجملتين :

(أ) ان الله هو الذى يبرر البشر -- هذه هى الجملة • والسؤال: إن كان الله هو الذى يبرر فن يتدر أن يدين ؟ مادام الله يبرر الإنسان فإنه ينتجو من كل عقوبة •

(ب) ثقتنا هي بالمسيح الذي مات وقام ، والذي يحيا الآن – هذه

فإذا قبلنا هذا التفسير ، فإننا نرى حقيقتين عظيمتين :

(أ) أن الله يبررنا ، فلا يقدر أحد أن يديننا ٠

(ب) المسيح قام ، فلا يستطيع شيء أن يفصلنا عنه !

٧ - ولكن هناك تفسير آخر . الله يبردنا ، فمن يستطيع أن يقف ضداً في يوم الدين؟ والجواب : إن ديان العالم كله هو المسيح ، وحده له حق الإدانة - ولكن الإدانة لن تكون ٬ لأنه يجلس عن يمين الله ويشفع فينا ، وهكذا تجدنا في طمان! وفي نور هذا التفسير نرى للا ية ٢٤ ممنى رائما ، إذ يقول نيها بولس أربع حقائق عن المسيح :

- (1) أنه مات •
- ( ب ) أنه قام أيضا ٠
- (ج) أنه عن بمين الله •
- (د) أنه يشفع فينا وهناك قانون الإيان الرسولي الذي يقول : ﴿ صلب ومات وقبر ، وقام أيضا في اليوم الثالث من بين الأموات ، وصعد إلى السماء ، وهو جالى عن يمين الله الآب الصابط السكل . وسيأتى من هناك ليدين الأحياء والأموات ، لاحظ أن ثلاث حقائق من التي أوردها بولس موجودة في أقدم قانون إيمان . إن المسيح مات ، وقام ، وعن يمين الله. أما الرابعة فتختلف ، يقول قانون الإيمان إن المسيح سيأتى ليدين الأحياء والأموات ، أما بولس فيقول إن المسيح يشفع فينا . فبالنسبة للخطاة المسيح قاض يدين ، لأنه يجلس عن يمين الله لدينونة . أما بالنسبة للمؤمنين فإن المسيح لم يجلس هناك ليكون قاضي هلا كنا ، ولكن لكي يشفع فينا ويدافس عنا ليس هو ليكون قاضي هلا كنا ، ولكن لكي يشفع فينا ويدافس عنا ليس هو

هناك ايصيغ الحُـكم ضدناً ، بل في صالحناً · إنه ليس الديان ، بل الصديق الذي تعلى قضيتنا البيخش الخطاة قضاء · أما أبناء الله فان يفصلهم عن عبته شيء!

وأعتقدأن التفسير الثانى هو الأصح ، فإن بولس لايرى فى المسيح قاضيا للبشر ، بل محبالهم ، وعلى هذا فإنه يمضى ليرتل : « من سيفصلنا عن محبة السيح الإله الحي المقام ؟ »

١ – لا اضطهادات ولا صعوبات تقدر أن تفصلنا عنه (آية ٣٦). فعم أن العالم يشوش على سعمنا ، لكننا نقدر أن نجد الأوقات الجميلة معه • إن كل مصائب العالم لا تفصل الإنسان عن السيح ، بل تقربه اليه •

٧ - في آيتي ٣٩ ، ٣٩ يعط بولس قائمة بأشياء مرعبة . يقول : لا موت ولا حياة بقدران على فصلنا عن السبح : فنى الحياة نحيا مع السبح ، وفى الموت عموت ممه . فالموت خطوة لتوبينا للم سبح ، لا لفصلنا عنه ! . ليس الموت نهاية ، لكنه بوابة السماء التى تتودنا إلى محضر المسبح .

ولا بستطيم الملائكة أن تفسلنا عنه • وفي وقت بولس كان البهود يثقون في قوة الملائكة ، وكان لكل شيء في المالم ملاك ، ملاك الربح ، وملاك للسعب ، وآخر للبرد والبرق والرعد والفصول .. الح . وقال معلم البهود إن لكل شيء في العالم ملاك ا عني لورقة الشجر ! واعتقدوا أن الملائكة فسائل وأنواع . وقائوا إن هناك ثلاثة أنواع : الأول للمروش ومهم الكروبيم والسرافيم . الثانى : القوات من الحمكام وأصحاب القوة . والثالث : الرياسات : وقد محدث بولس عن الملائكة أكثر من مرة (أنسس (٢٠١١ ، ١٠ ، ١٠ ، ٢١ ، كولوسي معادون للشر ، كما أنهم كانوا غاضبين لأن الله خلق الإنسان ، فقد أدادوا أن معادون للشر ، كما أنهم كانوا غاضبين لأن الله خلق الإنسان ، فقد أدادوا أن

يستأثروا بالله وحدهم ، فلما خلق الإنسان تذمروا لأن الإنسان سيشاركهم في اهتام الله . وقالوا إن الله عندما ظهر في سيناء ليمعلى موسى الناموس ، كان مصحوباً بعدد كبير من الملائكة ، تذمروا على إعطاء الناموس لبنى إسرائيل ، وحاولوا أن يمطلوا موسى في صعوده إلى الجبل لولا تدخل الله . وبولس هنا يقول : «حتى الملائكة في تذمرهم وغيرتهم لن يفصلونا عن محبة المسيح » .

ويمضى بولس ليقول إن الأشياء الحاضرة والمستقبلة لانقدران أن تفسلانا عن عبة المسيح . كان البهود يقسمون الدهر إلى قسمين : الدهر الحاضر والدهر الآنى . وبولس يقول إنه لاشيء في الدهر الحاضر يقدر أن يفسلنا عن عبة الله وسيجيء اليوم الذي فيه ينتهي « العالم الحاضر » وتفنى « الأمور الحاضرة » ويشرق غمر الدهر الآنى وسواء كنا في الدهر الحاضر أوالدهر الآنى فإن إرتباطنا بالرب ثابت لايتنبر .

ثم يقول بولس إنه لاعاد ولاحمق يقدران أن يفسلانا عن عبة الله . و«العلو والعمق عبد الله . و«العلو والعمق عبد الله عن منتحده مصيره . ولازال البعض يؤمن بهذا كل إنسان ولد تحت بجم خاص ، فتحده مصيره . ولازال البعض يؤمن بهذا الكلام حتى اليوم ! لكن الأندمين صدقوا عاماً أن النجوم تطاردهم وتحد مصيرهم . أما «العلو » فهو حين يكون النجم في أعلى إرتفاع له . أما «العمق » فهو حين يكون النجم في أعلى إرتفاع له . أما «العمق » أحد الناس . ويقول بولس للخائمين من النجوم : إن النجوم لاتقد أن تضركم في إرتفاعهم أو في إنحفاشهم لاقوة لهم لتفصلنا عن عبة الله . ولاخليقة اخرى تعد أن تمسلنا عن الله . وبولس هنا يقول : « أي خيال نحيف لايقدر أن يفسلنا عن عبة الله . ويولس هنا يقول : « أي خيال نحيف لايقدر أن يفسلنا عن عبة الله . ويولس هنا يقول : « أي خيال نحيف لايقدر أن يفسلنا عن عبة الله . فلندرض أن عالمان عاطين

بهذه الأفكار يزول الحوف ويذمهى الشعود بالوحدة . أن بولس يقول : « يمكن أن تفكروا في أكثر الأمور إثارة الرعب يمكن أن مجدها في هذا العالم - لايستطيع واحد مها أن بفصلنا عن محبة الله التي في المسيح ، لأنه هو الرب والسيد والمتسلط على كل مافي العالم » .

إن كان الله معنا ، فمن علينا ؟

### مشكلة اليهود

#### مقدمة للاصحاحات ٩ - ١١

سالج بولس في هذه الأصحاحات الثلاثة مشكلة محبرة بجبأن تجد الكنيسة حلا لهاءهي مشكلة اليهود ، فقد كانوا شعب الله المختار ، واسحاب مكانة خاسة في برنامج الله للمالم ، ولكن عندما جاء ابن الله إلى العالم رفضوه وصلبوه . فكيف نقسر هذا التناقض ؟ كيف نفس أن شعب الله صلبوا ابن الله ؟ هذه هي المشكلة التي يعالجها بولس هنا . ولذلك فإننا قبل دراسة هدده الأصحاحات بالتفسيل سنستعرض بعض الأفكار الرئيسية التي أوردها بولس، مع الخطوط الرئيسية للحلول التي قدمها .

وقبل أن ننخل فى هذا العرض نود أن نوضح أن بولس يكتب ما يكتبه ، لا فى غضب بل فى انكسار قلب ، فهو لم يلس أنه يهودى كان يود أن يبذل حياته ليجيع، بإخوته اليهود للمسيح .

لم يفكر بولس أن اليهود شعب الله المختار ، وأن الله تبناهم شعباً له، وأعطاهم المواعيد والعبادة في الهيسكل والناموس، كما حل بمجده وسطهم. ومنهم آباءالإيمان لكن فوق السكل جاء منهم المسيح . أما مكانهم الخاصة في يرنامج الله الخلاصي فهي محود حديث بولس ، ومنها يبدأ علاجه للمشكلة .

والـفكرة الأولى التي يودها بولس مى أن اليهود رفعنوا السيح وصلبوه ولكن ليس كلهم، فإن بعضهم قباوه وآمنوا به ، وقد كان أول أتباع يسوع يهوداً . وعندما ينظر بولس التاريخ ، يرى أن ليس كل نسل إبرهيم « يهوداً » (أى ممدوحين من الله ) ففى كل التاريخ كان الله يختلا . وعلى هذا فقد قبل بعض أبناء إبرهيم ورفض البعض الآخر . فمن نسل إبرهيم قبل اسحق ابن الموعد ، ورفض إسماعيل ابن الاستحسان البشرى · ومن نسل اسحق اختير يعقوب ورفض توأمه عيسو . وليس في هذا الاختيار شيء من الاستحقاق ، ولم يكن حقاً كسبه الشخص المختار، لكنه كان تتيجة اختياروهمل حكمة الله وقوته .

لكن هل من المدالة أن يقبل الله البمض ويرفض البمض الآخر ؟ وإن كان الله يقبل ويرفض بعض الناس ، لا لصلاح أو خطأ فيهم ، فكيف ناومهم على رفض السيح وكيف تمدح الذين قباوا ؟ هنا يستخدم بولس منطقاً لاندركه ، وربا بجملنا بجفل ، فبولس يقول إن الله ينعل ماريد وليس للانسان الحق أن يسأل الماذا ؟ فإنه ليس من حق الممنوع ان يسأل السانم، فإن الفخارى وميس من حق المسنوع ان بالله المانم، فإن الفخارى بممنع من ذات المادة إنا ولفرض شريف وإناه آخر لورمية ٩ : ١٧ ) ويقول إن الله أقام فرعون في هذه الرحلة من التاريخ ليجمله أمثرلة لقوة النصب الالمي . ولم يحدث مرة أن حذر الله شعبه من اختيار الأمم ومن رفضهم ، عندما أعلن على هم هوشع : «عوضاً عن أن يقال لهم : لمستمشمي، يقال لهم : أبناء ألله الحي « ( هو شم ١٠٠١ ، رومية ٩ : ٢٠) ).

ولمكن متى كان رفض إسرائيل أمراً عشوائياً بلا هدف ! لقد فعل الله هذا

بهدف دخول الأمم . لقد أغلق الله الباب أمام البهود ليفتحه أمام الأمم . وما لم ينلق الله عيون اليهود وما لم يقس قلوبهم - كما همـــل ـــ ماحقق قسده في إقبال الأمم إلى الإيمان . وهنا نرى الحجادلة النربية ، فإن بولس يقول إن الله يقول عليه المائة عم أى أمة أو شخص ، فيفلق عيون اليهود مثلا ليفتح عيون الأمم .

ولكن ماذا كانت غلطة الهود الأساسية ؟ هذا سؤال عليه علينا حب الاستطلاع بعد ماسممناه هنا . إن بولس يقول : رغم أن رفض اليهود كان عمل الله ، فقد كان من المكن أن لايحدث . إن بولس يواجه حقيقة حرية إدادة الإنسان . لقد كان من المكن أن لايحدث . إن بولس يواجه حقيقة حرية إدادة الإنسان . لقد كانت غلطة اليهود هي أنهم طولوا الوسول إلى الملاقة السليمة مع الله عن طريق مجهوداتهم الإنسانية وطاعتهم المناموس، وحاولوامستقلين أن يحسلوا أن يدركوا أن الطريق الوحيد لله هو طريق الإعان ، أما الجهودات البشرية فلا جدوى لها . ألم يقل إشعياء : « من آمن لايهرب » وفي رومية « من يؤمن به لايخزى » (إشعياء ٢٠ : ١١ رومية ، ١ : ١١ ) . ألم يقل يوثيل : « كل من يدعو باسم الرب ينجو » (يوثيل ٢ : ٢٠ ؛ ١٥ ورومية ما تواكل شيء على لايؤمن أحد أن لم يسمع ، ولسكن اليهود سمسوا ولكنهم علقوا كل شيء على بجهوداتهم الشخصية وعلى أعمالهم ، وأهمالوا طريق الإيمسان الذي أعلنه

ولكن بولس يمضى ليتول إن هذا كله كان بترتيب من الله حتى يقبل الأمم وبسها يحدث بولس الأمم طالباً ألا يفتخروا « إنهم كالويتونة البرية التى طمست في حديثة زيتون ، ظريساوا إلى الخلاص بمجهودهم ، بل أنهم معتمدون على اليهود كأعسان مطمة . أما الأسل والجذور فهم الشعب الهنار . ولا يجب أن يفتخر الأمم على اليهود . فإذا افتخروا كان الرفض نسيبهم ! . لكن هلهذه مى النهاية ؟ حاشا! إن الله يقصد أن يفير اليهود من سلة الأمم الجديدة به ، فيجيئون طالبين القبول ألم يقل موسى : « أنا أغيرهم بحما ليس شمباً . بأمة غبية أغيظهم » ( تثنية ٢٠ : ٢١ ) ، وهى النهاية يكون الأمم واسطة خـلاص اليهود « وهكذا سيخلص جميع إسرائيل » ( رومية ١٠ : ٢٦ ) .

والآن دعونا نلخص أنسكار بولس ، بدون تشب:

١ - إسرائيل شعب الله المختار .

الانضام لإسرائيل ليس بالنسب الجسدى ، فقد اختار الله دوماً بعض
 نسل إبرهيم ، فكان المختارون هم « البقية الأمينة » .

٣ - ليس اختيار الله ظلماً لأن للرب الحق أن يفعل ما يشاء .

٤ - قسى الله قلب اليهود ليفتح الباب لدخول الأمم

 كانت غلطة إسرائيل كامنة في اعاده على مجموده البشرى في طاعة النامه س، ولكن الله طلب الوائفين فيه ثقة كاملة .

٣ - لا يجب أن يفتخر الأمم ، لأنهم زيتونة برية طعمت في الزيتونة الأصلية
 وبحب أن يذكر وا هذا .

 ليست هذه هي النهاية ، فإن اليهود سيغيرون من الامتيازات المطاة للأمم ، وفي النهاية يكسيهم الأمم للمسيح .

٨ - وهكذا في النهاية يخلص الجميع : الأمم وإسرائيل .

وتلمهي أفكار بولس بالتمجيد . بدأ بالقول إن البعض اختيروا للخلاص والبعض الرفض ، ولكنه بذتهي بالقول إن إدادة الله هي خلاص الناس جميعاً .

## الفشل المحزن

أَقُولُ الصَّدُقَ فِي الْسَيِحِ . لاَ أَكُذُبُ ، وَصَعَيْرِي شَاهِدٌ لِي الرَّوْحِ التَّكُسِ . إِنَّ لِي حُرْنَا عَطَيْماً وَوَجَماً فِي قَلْيِي لَا يُوحُ لَنَا عَطَيْماً وَوَجَماً فِي قَلْيِي لَا يُوحُ لَوْ أَكُونُ أَنَا اللَّيْسِيحِ لِلْجُلِ إِخْوَتِي أَنْسِبَائِي حَسَبَ عَرُوماً مِنَ النَّسِيحِ لِلْجُلِ إِخْوَتِي أَنْسِبَائِي حَسَبَ الْجَسَدِ . وَلَهُمُ النَّبَئِي وَالْمَجْدُ . وَلَهُمُ النَّبَئِي وَالْمَجْدُ وَالْمَواعِيدُ . وَلَهُمُ أَلَّآبَاهُ، وَاللَّهُودُ وَالْمَواعِيدُ . وَلَهُمُ أَلَّآبَاهُ، وَمِيمُ النَّسِيحِ خَسَبَ الْجَسَدِ الْكَا فِنْ عَلَى الْكُلِّ إِلْهَا مُهَارِكًا لَيْ الْكُلُ اللَّهَا مُمَارًا عَلَى الْكُلُ اللَّهَا وَمُهُمُ الْكَلُ اللَّهَا مُمَارًا عَلَى الْكُلُ اللَّهَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الل

(رومية ٩:١ -- ٥)

شرح بولس في هذه الفقرة سبب رفض اليهود للمسيح ، لا في غصب بل في حزن ، لا في انتقاد جلاح بل في السكسار قالب . إن بولس يتشبّه بالإله الذي يجبه ويخدمه ، ولذلك كره بولس الخطية ولو أنه أحب الخاطئ . ولا يستطيع إنسان أن يخلص الناس إلا إذا أحبهم أولاً ، ولذلك فإن بولس لا يرى في اليهود ما يستدعى الحقد ، بل ما يستحق الحبة الفافرة .

ويتول بولس إنه كان يود أن يكون محروماً من المسيح ليربح المهود للمسيح. ولعل بولس رجع بفكره إلى ما ضله موسى عندما صعد إلى الجبل ليتلقى الوسايا من الله ، ولسكن الشعب الذى كان قد تركه أسقل الجبل سنع عجلاً ذهبياً أخذ يسجد له. وغصب الله على الشعب ولسكن موسى صلى سلاة عظيمة قال فيهسا: و والآن إن غفرت خطيتهم، وإلا فاعمنى من كتابك الذي كتبت » (خروج ٢٣٠: ٣٣). و بولس رضى بالحرمان لنفسه لو أن في هذا خبر شعبه ! والسكلمة و عروم » هى أناثها ، وهى كلة لمنة ، لأن الشيء الحروم ممنوع ، ومعرض الهلاك . وقد قبلت عن المدن التي صدر ضدها حكم « التحرم » فهلك شعبها وبنسد كل ما فها ( تثنية ٢ : ٣ ، ٣ ، ٢ ، ويشوع ٢ : ١٠ ، ١ ، ١ - ٢ ) . وعندما بعرض أحد إعان الشعب وعبادته للخطر كان يُدحكم عليه بالوت ( تثنية الله ، ولكنه في رغبته عمل أي شيء غلاص إخوته ، يعرض نفسه للحرمان . الله ، ولكنه في رغبته عمل أي شيء غلاص إخوته ، يعرض نفسه للحرمان . وهنا يتضع لنا حق عظم ، فإن الذي ربد أن يخلص خاطئاً يجب أن يجبه فعالاً . وعندما يخطى المتاب ، بدلاً من الإبن ، فوعندما يخطى المتاب ، بدلاً من الإبن ، شوة اعظماً بنبعث من قلمي ينادى كبوق قوى يدعو هؤلاء للخلاص ، حي شوقاً عظماً ينبعث من قلمي ينادى كبوق قوى يدعو هؤلاء للخلاص ، حي لو هلك الموت ليحيوا ، مقداً ما يحب أن بكون شعود الد شعور بولس الد عدا شعور بولس الذي استمدة من شعور الله . وهذا ما يجب أن بكون شعود ا . هذا شعور بولس الذي التحديد . هذا شعور بولس الذي التحديد . هذا شعور بولس الدي التحديد . هذا شعور بولس الدي التحديد . هذا شعور بولس الذي التحديد . هذا شعور بولس الدي استمدة . هذا شعور الله . وهذا ما يجب أن بكون شعود الهرا .

### ويعدد بولس بعد ذلك امتيازات اليهود :

۱ - إمهم أولاد الله ، الذن اختارهم وتبناهم في عائلته . ﴿ أَنَمُ أُولاد الرب إله حَمَّمَ ﴾ ﴿ تَثْنَية ١٤ : ١ ﴾ \_ ﴿ أليس هو أباك ومقتنيك ؟ ﴾ ﴿ تثنية ٢١ : ١ ﴾ \_ ﴿ أسرائيل أبنى البكر ﴾ (خروج ٤ : ٢٧) \_ ﴿ لما كان إسرائيل غلاماً أحببتُ ه ، ومن مصر دعوت ابنى ﴾ ﴿ هوشع ١١ : ١ ﴾ . إن العهد القديم ملى \* بنسكرة التبنى هذه ، ورفض إسرائيل المنى الكامل للتبنى حكى بورهام أنه عندما كان ولها زار صديقاً له ، ولكنه مُنع من دخول إحدى الحيجرات وذات يوم كان يمر أمام الحيجرة عندما انفتح بابها ، فرأى بداخلها ولها في مثل عمره ، ولسكنه ممتره ، وولك أن يورهام أنه وسحته وعقله ، وولا بد أن المتاونة طعنت نلبها الحزين ، فركت بجواز ابها المتوه ، وصرخت في

حزن : ﴿ لَقَدَ أَطَمَمَتُكُ وَكَسُوتُكُ وَأَحْبَيْتُكُ ﴿ وَلَـكَنْكُ لَمْ تَشْعُرُ فِي بَالْمُوهُ ﴾ . لا بد أن مثل هذا الشعور كان عند الله من نحو إسرائيل ، ولو أن حالة إسرائيل كانت أرداً ، فقد رفضوا الله عن عمد وبإصراد .

" — كان لهم « المهود »، وهى المهود الى قطمها الله معهم وتصف كلة مماهدة الفائدة المتبادلة بين الأمم ، وعهدا باستمرار الصدافة . وقد دخل الله ف عهود حاسة مع إسرائيل ، كردها عبر تاريخهم . دخل في عهد مع إبرهم واستحق ويمقوب ، وعلى جبل سينا عندما أعطى الوسايا . ويبرز « إبريناوس » أدبع مناسبات عظيمة لدخول الله في عهد مع الناس . المهد الأول كان مع نوح بعد الطوفان ، وعلامته قوس قزح ، تمهد الله فيه أن لا يعود بغرق الأرض بالطوفان ، والمهد الثانى كن مع إبرهم وعلامته الختان ، والمهد الثالث دخلت فيه الأمة عند جبل سينا على أساس حفظ الناموس . أما المهد الرابع فهو المهد المديد بالسيح . وما أجل أن نرى الله يتنازل ليدخل في عهود مع البشر . إن الحق الواضح هو أن الله لم يهمل البشر أبداً، ولكنه اقترب منهممرة ومرات ، ولازال يقترب من الأفراد ، فهو واقف على الباب يقرع ، ومن المسئولية المكبيرة علينا أن تبل اقتراب الله منا بالتراب كامل محوه !

 كان لهم ( الاشتراع » . وما كان لإسرائيل أن يدعى الجهل أبداً ،
 لأن الله كان قد أخبرهم عا يطلبه منهم وخطؤهم خطأ العارف لا الجاهل، وخطية العارف خطية ضد النهر ، وهي أردأ الكما !  ح كانت لهم « العبادة ى الهيكل » . والعبادة هى اقتراب النفس من الله ، وقد أعطى الله اليهود طريقة خاصية للافتراب منه بالعبادة فى الهيكل .
 ولو أن باب العبادة أنحلق ، فقد أغلقه اليهود بيدهم!

7 - كانت لهم « المواعيد » . كان إسرائيل بعرف مصيره ، نقد أخبرهم الله
 بالعمل والإمتيازات التي قصدها منهم واكنهم خيبوا انتظارات الله فيهم .

 لا — « لهم الآباه » . كان لهم تاريخ وتُسوات ، ولكنهم كانوا عاراً على تاريخهم و تُراثهم .

۸ — وفوق السكل جاء السبح منهم. كان كل ما سبق إعداداً لهذه الخطوه ، ولكن عندما جاء رفضوه! ومن المحزن أن يعطى أب ابنه كل ممكنات النجاح ، ويستحى ليعطى ابنه كل فرصة للسلاح ، ولكن الإبن في حاقته وعصيانه يعنيع كل شيء! لقد خيب إسرائيل انتظارات الله وحمل عجته . وتسكن الأساة في أن الله مضى يجهز إسرائيل ليوم عجىء ابنه ، ولسكن كل التجهزات اختلطت وضاعت ، لأن إسرائيل كسر ناموس الله واحقتر عجته. ويولس يتحدث عن هذا بانكسار نف !

## اختيار الله

ولُـكِنْ لَبْسَ هُـكَذَا حَتَّى إِنَّ كَلِيمَةَ اللهِ قَدْ سَقَطَتْ . لِأَنْ لَبْسَ جَمِيعُ اللّذِنَ مِنْ إِسْرَائِيلَ هُمْ إِسْرَائِيلِثُونَ، وَلَا لِأَنْهُمْ مِنْ نَسْلِ إِبْرُهِيمَ هُمْ جَمِيعاً أَوْلَادٌ . بَلْ بإسحاقَ يُدْتَى لَكَ نَسْلٌ . أَىْ لَبْسَ أَوْلَادُ أَلْجَسَدِ هُمْ أُولادَ اللهِ بَلْ أَوْلادُ الْمَوْعِدِ نَمْسَبُونَ نَسْلاً . لِأَنَّ كَلِيةً الْمَوْعِدِ مِيْسَبُونَ نَسْلاً . لِأَنَّ كَلِيةً الْمَوْعِدِ مِي مَذَهِ مَٰذَا الْوَقْتِ وِيَسَكُونُ لِسَارَةَ أَنْنِ . وَلَيْسَ ذَلِكَ فَقَطْ ، بَلْ رِفْقَةُ أَيْضاً وَهِي ضَلَى مِنْ وَاحِد وهُو إَلِسَحْقُ أَبُوناً . لِأَنَّهُ وهُمَا لَمْ يُولِدا بَعْلَى مِنْ وَاحِد وهُو إَلْسَحْقُ أَبُوناً . لِأَنَّهُ وهُمَا لَمْ يُولِدا بَعْدُ ، ولا فَقَلاً خَيراً أَوْ تَشرًا . لِلْكَيْ يَثْبُتَ قَصْدُ اللهِ حَسَبَ الإِخْتِيارِ ، لَبْسَ مِنَ الأَمْالِ ، بَلْ مِنَ الذِي يَدْعُو . وَسَبَ الإِخْتِيارِ ، لَيْسَ مِنَ الأَمْالِ ، بَلْ مِنَ الذِي يَدْعُو . وَلِي لَمَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ الذِي يَدْعُو . أَحْبَلْتُ يَعْمُونَ عَلِيشًا مُونَ مَكْتُوبُ أَحْمَالًا مُونَا مَعْوَ مَكَتُوبُ أَحْمَالًا مُعْمَالًا مَا مَا مُنْ الذِي يَدْعُو . أَحْبَلْتُ يَعْمُونَ عَلِيشًا مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَا إِنَّ الْمَعْمَلُ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ مَلِي اللهُ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَنْ اللهُ ال

(رومية ١٠٩ -- ١٣)

ما دام البهود قد رفض وا السيح وسلبوه، فهل تمطلت خطط الله ، وهل هرت متاسده ؟ يقدم لنا بولس حجة على أن هذا لم يحدث فقول إنه ليس كل البهود دفسوا السيح ، فقد قبله بعضهم . وقد كان تلاميذ السيح الأولون من البهود، وهم الذين بدأوا تبشير الأمم . وبولس نفسه بهودى . ويقول بولس إنه عندما ندرس التاريخ اليهودى بجد أن هناك اختياراً ، فلم يكن كل البهود غنارين في مقاصد الله . ولم يكن كل البهود غنارين في مقاصد الله . ولم يكن كل البهود غنارين الأمرى في الإنتساب لإبرهم بالبلاد ، بل في اختيار الله . وبرهاناً على هذا يقول بولس إن لإبرهم ابنين ، إسميل ابن هاجر الجارية واسحق ابن السيدة سارة ، وكلاها من نسل إبرهم ولكن اسحق ولد في وقت متأخر لم يكن ممكناً فيه لأمه أن تلد . ولما وكد إبسحق سخر منه إسميل ، وتشابقت سارة ، فطلبت من إبرهم أن يطرد الجارية وابها حي لا يرث مع ابها إسحق . ولم يشأ إبرهم إبرهم أن يطرد الجارية وابها حي لا يرث مع ابها إسحق . ولم يشأ إبرهم

أن يطرد إسميل ، لكن الله طل منه أن يطرده ، حيث أن إسحق هو ابن الموعد، الذى سيحمل اسم إبرهيم ( تكوين ٢١: ١٧ ) . كان إسمسيل من نسل إرهيم الجسدى ، أما إسبحق فهو ابن الموعد الذي ُولد في ظروف يستحيل نهها الإنجاب (تكوين ١٨: ١٠ \_ ١٤). وقد أعطى الله إسحق بنوية إبرهم . إذاً ليس كل نسل إراهم مختارين . ويمضى بولس ليقدم مثلاً آخر . لما كانت رفقة حيل كان في بطنها طفلان. قال الله لها إنهما سيكونان أو من لشميين، ولسكن الكبير سيكون عبداً للصغير ( تسكوين ٢٥ : ٢٣ ) . وعندما وُله عيسو أولاً وسده يعقوب اختار الله يعقوب ، وكانت مقاصد الله ستم في نسل يعقوب . ولينهي بولس همذه المنافشة يقتبس ملاخي ٢:١، ٣ « أحببت يمقوب وأبنضت عيسو » . ومن هذا يتضع أنه ليس كل نسل إرهبم مختارين من الله . وكان الهودى الذى يسمع هذه المناقشة يقبلها بسرور . وقد كان إحميل أباً للعرب ، من نسل إبرهيم ، ولسكن اليهود لم يقبلوا أبداً أن العرب من الشعب المختسار! وكان عيسو أبًّا للا دوميين ، وعيسو توأم يمقوب ، ولكن المهود لم يتباوا أبداً أن يكون الأدوميون من الشعب الختار! وهكذا برهن بولس فسكرته وهي أنه حدث اختيار من نسل إبرهيم. ويقول بولس إن هذا الاختيار لم يعتمد على أعمال المختارين أو استحقاقاتهم ، بدليل أن اختيار يعقوب ورفض عيسو حدث من قبل أن يُولدا، ولا فملا خداً أو شراً . لقد حدث الاختيار وهما فى بطن رفقة !

وقد نجفل و عن نقرأ هذه الفكرة ، لأنها تعلمنا أن الله يوفض بعض الناس ويقبل البعض الآخر . وقد نقول إن هذه المجادلة غير صحيحة لأنها تظهر الله مسئولا عن عمل يصعب تبريره أخلاقياً . ولكن بالرغم من غرابة الدكرة علينا وصعوبة تقبلنا لها، فإنها مجادلة مقبولة عند البهودى. ومحنرى فها حقيقة لامهة .. إن كل شي هو من الله ، وأن الله يقف من خلف كل الأحداث . حتى الأشياء النامضة علينا ، فإن الله من خلفها .. ولا يتحرك شيء ف عللنا بدون فعد أوهدف!

## إرادة الله المسيطرة

قَمَاذَا نَقُولُ . أَلَمَلُ عِنْدَ اللهِ ظُلُمَّا . كَاشَا . كَاشَا . لِأَنَّهُ مِقُولُ لِمُوسَى إِنَّى أَرْحَمُ مَنْ أَرْحَمُ وَأَثْرَاءَفُ عَلَى مَنْ أَرْحَمُ وَأَثْرَاءَفُ عَلَى مَنْ أَرْدَهُ وَلَا لِمِنْ أَيَسَمَّى، بَلْ لِمَنْ الْبَيْنَابُ لِفِرْعُونَ إِنَّ لِمُنْ الْبَيْنَابُ لِفِرْعُونَ إِنَّ لِمُنْ لِلْمُ لِمِنْ الْمُنْ الْمَكِنَابُ لِفِرْعُونَ إِنَّ لِمُنْ لَلْمُ لِمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

(رومية ٩ : ١٤ -- ١٨ )

يجاوب بولس هنا على النساؤل الذي تسلل إلى أفكارنا . لند قال بولس إن هملية الاختيار كانت موجودة فى كل تاريخ إسرائيل ، لا على أساس استحقاق الفرد أو عمله ، بل على أساس إرادة الرب وحدها . وهنا يسأل الممارض : « هل هذا عدل ؟ هل يختار الله الناس اعتباطاً » . ويجيب بولس بأن الله ينمل ما يحبّ أن ينمله ! فى أيام الإمبراطورية الرومانية لم تمكن حياة أحد فى أمان ، بل كان أي إنسان يموت لمجرد إيماءة من الإمبراطور . وقد قال « جالبا » عندما أسبح إمبراطوراً : « الآن أقدر أن أفعل ما أشاء » .

ويقدم بولس حادثتين لبرهنة هذه الفكرة ، متدماً بعض الاقتباسات من العهد القديم . أما الحادثة الأولى فأخوذة من خروج ٣٣ : ١٩ عندما طلب موسى من الله برهاناً على أنه مع شعب إسرائيل ، فأجاب الله أنه يرحم من يرحم ، فإن ختيار هذه الأمة ورحمته عليها يتوقفان على إرادة الله نقط . أما الحادثة الثانية فهى من ممركة الخروج من مصر والتحرر من سلطان فرعون · وعندما ذهب موسى لغرعون ليدعو لخروج شعبه ، حذر فرعون بأن الله جاء به إلى هذه الرحلة الثاريخية ليُـظهر فيه قوته ، وليبيّن ما نفسله هذه القوة للإنسان الذي يقاومها . وقد ظهر فرع أستحامات ٩ ـ ١٦ ) . فرعون كأمثولة للشخص الذي يقاوم مثيثة الله ( خروج أستحامات ٩ ـ ١٦ ) .

وإن عقلنا ليجفل مرة أخرى من هذه الفكرة. من الصحيح أن الله يقدر أن ينمل كل شيء ، لكنه لا ينعل ما يتنافض مع طبيعته ، أو يكسر قوانينه . ومن المسب علينا أن رى الله يرحم البعض ولا يرحم البعض الآخر ، ومن المسب أن نراه يقيم ملكاً ليجعله أشؤلة لإظهار القوة الإلهية المنتقمة . ولكن هذه الأفكار التي أوردها بولس مقبولة كا ما للمفكر اليهودي !

ولـــكننا نواجه حقيقة لاممة . . إن الله لا يبنى علاقته بالناس على أساس « المدل » . وليس الله مديناً للإنسان بشىء ، فليس الخالق مديوناً لمــا يخلق . وعندما نسكر فى «المدل» نـكتشف أن الإنسان لا يقدر أن يطالب الله بشىء ، لـكن الإنسان يلق بنفسه تماماً على مشيئة الله وعلى رحمته .

## الخزاف والطير

فَسَتَقُولَ لِي لِمَاذَا يَلُومُ أَبِمْدُ، لِأَنْ مَنْ يَقَاوِمُ مَشْبِئَتُهُ بَلْ مَنْ أَنْتَ أَيْهَا الْإِنْسَانُ الَّذِي تُجَاوِبُ اللهَ . أَلَمَلَّ أَلْجُبْلَةَ تَقُولُ جَابِلِهَا لِمَاذَا صَنَعْشَنِي هَمْكَذَا . أَمْ لَبْسَ لِلْخَرَافِ مُسْلَطَانَ عَلَى اللَّهِنِ أَنْ يَصْنَعَ مِنْ كُنْلَةٍ واحِدَة إِنَّاهُ لِلْكُرَامَةِ وآخَرَ لِلْهُوَانِ . فَاذَا إِنْ كَانَ اللهُ وهُو رُ لَدُ أَنْ يُظهرَ غَضَبَهُ وَيُبَيِّنَ قُوَّتُهُ احْتَمَلَ بأَنَاة كَثيرَة آنيَةَ غَضِب مُهَيَّأَةً لِلهَلَاكِ . وَلِيكُنُ مُبَيِّنَ غِنَى عَجْدُه عَلَى آنيَة رَحَة قَدْ سَبَقَ فَأَعَدُّهَا لِلْمَجْدِ . التَّى أَيْضًا دَعَانَا نَعْنُ إِبَّاهَا لَبْسَ مِنَ الْيَهُودِ فَقَطْ بَلْ مِنَ الْأُمْم أَيْضًا . كَمَا يَتُولُ فِي هُوَشَعَ أَيْضًا سَأَدْعُو الَّذِي لَبْسَ شَمْدِي شَمْدِي، والتَّى لَبْسَتْ عَبْوَبَةً عَبْوَبَةً . ويَكُونُ فِي الْمُوْضِعِ أَالَّذِي قِيلَ لَهُمْ فِيهِ لَسْتُمْ شَمْدِي أَنَّهُ مُعَالَثَ يُدْعَونَ أَ بْنَاءَ اللهِ الْحَيُّ . وإَشْمَيَاءُ يَصْرُخُ مِنْ جَهَةَ إِسْرائيلَ وإنْ كَانَ عَدَدُ بَنِي إِسْرَائِيلَ كُرَ مُلِ الْبَحْرِ فَالْبَقِيَّةُ سَتَخُلُصُ لَأَنَّهُ مُتَمَّهُ أَمْرٍ ، وَقَاضٌ بِالْبِرِّ . لأَنَّ الرَّبَّ بَصْنَهُ أَمْرًا مَقْضِيًّا بِهِ عَلَى الْأَرْضِ . وكَمَا سَبَقَ إِتَشْمِيَاءُ فَقَالَ لَوْلاَ أَنَّ رَبُّ الْجُنُودِ أَبْقَى لَنَا نَسْلاً لَصرْنَا مثْلَ سَدُومَ وَشَابَهِٰنَا تَمُورَةً

( رومية ٩ : ١٩ ـــ ٢٩ ).

تحدث بولس فى أول هذا الأصحاح عن أن الله كان يختار بعض نسل إبرهيم ، وليس كلهم . وهنا يثور اعتراض : هلى أى أساس إذن سيلوم الله الناس الذين رفضوه ؟ إن الخطأ ليس خطأهم ، لكن الله هو الذى لم يرحمهم . المسئولية ليست عليهم ، بل على الله ! ويجاوب بولس بأنه ليس من حق الإنسان أن يجادل الله أو يجاوبه ، فإن الطبن لا يقدر أن يحتج على عمل الفضارى ، فللخزاف سلطان كامل على الطبن . إنه يتدر أن يعمل من قطعة الطبن إناء " يستعمل فى غرض عظيم ، ويعمل إناء آخر لفرض حقير ، دون أن يكون للطبن حق الاحتجاج . وقد أخذ بولس هذا المثل من إرميا ١٠ ، ١ - ٦ . وهنا تسليمان :

1 - هذا الممال لا ينطبق عاماً، وقد قال آحد كبار مفسرى العهد الجديد إن هذه إحسدى الفترات القليلة التي ما كنا محب أن بولس يكتبها ، فهناك فرق بين الإنسان البشرى وبين العلين ، فإن للا نسان شخصية . أما الطبن فإنه شيء اوقد تنعل ما تشاء بالشيء ، لكن ليس بالشخص . إن العلين لا يتجاوب ولا يستجيب ولا يفكر ولا يتضايق ولا بتحير . فكيف نقول للا نسان الذي يقاسي ويتحير أن يشكت لأن الله حر أن يفعل ما يشاء ، وأن لا حق له في الشكوى ؟ اليس هذا وسفاً لأب محب، لكنه وسف لدكتا ور . ومن الواضح في الإنجيل أن الله لا يسامل الناس باعتبار أنهم طين بل باعتبار أنهم بشر . إنه الأب الحي الدي على اله أن

7 - أما التعليق الثانى فهو أن بولس وجد نفسه مضطراً ليقول هذا . فقى
 حزن قلبه رأى شعبه برفضون المسيح ويصلبونه . ولذلك فإنه يرى أن الله أعمى
 عيون شعبه لنرض خاص فى تفسه .

ولكن بولس لا يترقف هنا . إنه يمضى ليتول إن الله قد جمل من رفض الهود باباً للسخول الأمم إلى الإبمان . لقد استخدم الله حالة سيئة ليخرج مها شيئاً ساماً . غير أن بولس يقول إن الله أوجد حالة سيئة لينتج مها شيئاً ساماً ! لقد رفض ، وقتى ، وأهمى اليهود حتى ينتج سلاماً هو قبول الأمم . ويجب ألا ينيب علينا أن بولس لم يمكتب عنا كلاهونى ، ، بل كحب غيور مكسور التلب على شعبه ، يحاول أن يجد سليلا لما جرى لهم ! ولم يجد إلا التعليل أن الله هو الذى ضل هذا !

كان بولس يجادل اليهود ، وهو يعلم أن أكثر ما يقنعهم هو أن يقتبس لهم

من العهد القديم. وعلى هذأ فقد اقتبس من كتابات التوراة ما يبرهن أن رفض البهرد وقبول الأمم هو تحقيق لنبوات سبق أن تنبأ الأنبياء بها . فهوشع يقول إن الله سيدعو الذين ليسوا شعبه شباً له ( هوشم ٢ : ٢٣ ) كما سيدعوهم أبناء له ( هوشم ٢ : ٢٠ ) كما سيدعوش أبناء له بقيشة قليلة تنخلص ( أشعياء وله إن بني إسرائيل سيضاون لكن بقية قليلة تنخلص ( أشعياء 17 : ٢٣ ، ٣٣ : ١٠ ) . إنه يقول إن الأنبياء تنبأوا برفض إسرائيل .

من السهل علينا أن نتتمتد بولس ، ولسكن يجب أن نذكر أن بولس ڢحزنه على شعبه رأى أن كل شيء من عمل الله ، وليس هناك مزيد من شرح!

## غلطة اليهود

فَمَاذَا نَقُولُ . إِنَّ الأَّمَمَ الَّذِينَ لَمْ يَسْمُوا فِي أَرْ البِرِّ الْذِينَ لَمْ يَسْمُوا فِي أَرْ البِرِّ الْذِي بِالْإِعَانِ . ولَّ حَنْ البِرِّ الْذِي الْمُوسِ البِرِّ لَمْ يُدْرِكُ الْمُوسِ البِرِّ لَمْ يُدْرِكُ المُوسِ البِرِّ لَمْ يُدْرِكُ المُوسِ البِرِّ المَاذَا لَا اللَّامُوسِ . فَا اللَّهُ الْمُسَادَمُوا بِعَجْرِ المَسْدَمَةِ لَيَعْمَلُ النَّامُوسِ . فَا اللَّهُ الْمُطَدَّمُوا بِعَجْرِ المَسْدَمَةِ كَمَا هُو مَكْنُوبٌ هَا أَمَّا أَمَا أَمَا أَمَا مُنْ يُؤْمِنُ بِهِ المَسْدَمَةِ وَصَغْرَةً عَثْرَةً وكَلَّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ المَّذَمَةِ وَصَغْرَةً عَثْرَةً وكَلَّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ المَّذِينَ .

يشرح بولس في هذه الفترة الفارقة بين طريقتين للإحساس من محو الله ، فعد أراد البهودى أن يكون على سلة سليمة بأله عن طريق طاعة الناموس ، ومكذا يرع هذه السلة . وقد اعتقد البهودى أن حفظ الناموس يجمعه « رسيداً دائناً » . وعندما يضيف إلى هذا الرسيد يصبح الله مديوناً بأن يخلص البهودى . كاظن البهودى أنه يكسب رضى الله بحجهوده البشرى . ولكن هذه كانت لخطية الإنسان أن تقابل قداسة الله ، ولا يمكن أن يكسب رضى الله ، ولا يمكن علما يسمله الإنسان أن تعابل قداسة الله ، ولا يمكن عمل ايسمله الله . وهذا ما اكتشفه بولس ، وعلى هذا فهو يقول إن البهودى على ميناته يقتض على ناموس ينتج علاقة سليمة مع الله في حالة طاعته ، ولكن مثل هذا الناموس غير موجود ! على أن الأمم لم يفتشوا عن مثل هذا الناموس عبر موجود ! على أن الأمم لم يفتشوا عن مثلهذا الناموس ، هذه الحبة . وكأن الأمم الذين رأوا السليب قالوا : « إن كان الله قد أحبنا مكذا ، هوسدى أنه يكسب خلاسه بسمل خدمات أله . أما البهودى قتد فكر في أن يداين الله ، ناما البهودى واله يقتم المناه له عقلها فاعتمد على نامته الشخصية !

## إُعـا أعمالنا كلمها أقــذار ما بها تبر إذا صفيت بالنــاد!

وفى نهاية هذه الفقرة يتحدث بولس عن الصخرة . وهى كلة استملها السيحيون الأولون كثيراً . ونحن نجد في العهد القديم إشارات غامضة كثيرة عن الصخرة . في التكوين ٤٩: ٢٤ أبوصف الله بأنه الراعى والصخر . وفي إشعياء ٨: ١٤ كرى الحديث عن الله كصخرة عثرة لبنى إسرائيل . وفي إشعياء ١٩:٧٨ يقول إنه سيؤسس في مهيون حجر إمتحان، حجر زاوية كريمًا، أساساً

مؤسساً. وفي دانيال ٢ : ٣٤ ، ٣٥ ، ٤٤ ، ٥٥ حديث عن حجر غريب . وفي مزمور ٢١٨ : ٢٧ يتحدث عن الحجر الذي رفضه البناؤون ولكنه صار رأس الزاوية . وقد اقتبل السيح هذه الكلمات في مثل الكرامين الأردياء ( متى الا : ٤٢ ) . وهكذا اعتقد السيحيون ، أن المسيح هو الحجر السكريم والأساس المؤسس الذي يوبط البناء مماً ، الذي رفضه البناؤون ، لكنه سار الحجر الرئيسي . واقتباس بولس هنا مأخوذ من إشمياء ٨ : ١٤ ، ٢٨ : ٢١ . وقد قصد بولس أن يمان ثنا أن المسيح هو أساس حياة كل إنسان ، ولكن اليهود رفضوه عندما جاء ، فصار أساس خلاصهم أساساً لدينونتهم . وقد تكور الحديث عن الصيحرة والحجر في أعمال ٤ : ١١ ، أفسس ٢ : ٢٠٠ ، ا بطوس ٢ : ٤ - ٢ .

لقد جاء المسيح إلى العالم مخلصاً ، لكنه حجر الإمتحان لـكل الناس، فمن يحبه ويخضع له ويقبله يتال الخلاص ، ومن يوفضه ويثور عليه يهلك • وعلى هذا فإننا مجد فيه خلاصنا أو دينونتنا ، والأمر متوفف على قبولنا له •

## الغيرة الخاطئم

أَيْهَا ٱلْإِخْدُوَةُ إِنَّ مَسَرَّةً قَلْدِي وَطَلْبَدَى إِلَى اللهِ لِلْأَبِّ أَسْهَدُ لَهُمْ أَنَّ لِلْأَبِّ أَسْهَدُ لَهُمْ أَنَّ لِلْأَبِّ أَلْسُهِدُ لَهُمْ أَنَّ لَهُمْ غَيْرَةً فَهُ عَيْرَةً فَهُ عَلَيْهَ الْمَدْوَفَةِ ﴿ لِأَبَّهُمْ إِذَا لَهُ عَيْرَةً لَهُ الْمُدْوَا بِرَّ أَنْهُمِمْ إِذَا لَهُ وَيَطْلُبُونَ أَنْ أَيْدُرُوا بِرَّ أَنْهُمِمِمْ كَانُوا بَرِ اللهِ وَيَطْلُبُونَ أَنْ أَيْدُرُوا بِرَّ أَنْهُمِمِمْ كَانُوا بَرِ اللهِ ﴿ لَكُنْ عَلَيْهَ النَّامُوسِ هِيَ الْمُسَمِعِ لَلْبِرِ لِللهِ لِللهِ لِللهِ لَلْهِ مَنْ لَكُونَ أَنْ مُوسَى يَكُنْبُ فِي الْبِرِ لِلْمُ مُوسَى يَكُنْبُ فِي الْبِرِ لِلْمُوسِ إِنَّ الْإِنْسَانَ اللَّذِي يَفْمَلُهُمَا سَيَعْمَا بِهِدا إِلَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهِ يَعْمَلُهُمَا سَيَعْمَا إِنِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ يَعْمَلُهُمَا سَيَعْمَا إِنِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ يَعْمَلُهُمَا سَيَعْمَا إِنِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللللْمِلْمُ الللللّهُ الللللللْمُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللللل

وَأَمَّا الْبِرُّ الَّذِي بِالْإِعَانِ فَيَقُولُ مُسْكَذَا لاَ تَقُلُ فِي قَلْبِكَ مَنْ يَصِمْدُ إِلَى السَّمَاء أَى ليُحْدِرَ الْمَسيحَ . أَرْ مَنْ مَيْطُ إِلَى الْهَاوَيَةِ أَى لِيُصْعَدَ الْمَسِيحَ مِنَ الْأَمُواتِ . لْكُنْ مَاذَا يَقُولُ الْكَلِّيَةُ قَرِيبَةٌ مِنْكَ فِي فَمَكَ وَفِي قَلْبُكَ أَى كُلِمَةُ الْإَعَانِ التَّي نَكُوزُ بَهَا . لِأَنَّكَ إِن اعْتَرَفْتَ بِفَمِكَ بِالرَّبِّ يَسُوعَ وَآمَنْتَ بِقَلْبِكَ أَنَّ اللهَ أَقَامَهُ مِنْ الأُمْوَاتِ خَلَصْتَ . لِأَنَّ القَلْبَ يؤمَّنُ . بِهِ لِلْبِرِّ وَالْفَمُ ٱبْمَتَرَفُ بِهِ لِلْخَلَاصِ . لأَنَّ الْكَتَابَ يَقُولُ كُلُّ مَنْ يُومِّينُ بِهِ لاَ يُخْزَى . لِأَنَّهُ لاَ فَرَقَ بَيْنَ الْيَهُودِيُّ والْيُونَانِيُّ لِأَنَّ رَبِّهَا واحداً لِلْجَمِيمِ غَنيًّا لِجَمِيعِ الَّذِينَ. يَدْعُونَ بِهِ . لأَنَّ كُلُّ مَنْ يَدْعُو باسم ِ الرَّبُ يَخَلُّصُ .

( رومية ١٠١٠ - ١٣ )

ذكر بولس فى الأسحاح التاسع حقائق سيئة عن اليهود، ولابدأن ماقاله كان قاسى الوقع عليهم ، فإن كل أسحاحات ٩ - ١١ إدانة لأفسكار اليهود ولا مجاهتهم الدينية . غير أننا نلاحظ أن بولس قال هذا كله بدون غضب ولا حقد ، بل بأسى وحزن! لقد كان كل أمل بولس أن يخلص اليهود. ولو أردنا أن نربح الناس للمسيح لوجب علينا أن تكون فى مثل روح بولس . لقد عرف كبارالوعاظ هذا، فقال أحدهم: «لاتوبغ،وتذكر داعًا أن تخفض صوتك» وقد عرَّفأحد أساتذة علم الوعظ المامىرين الوعظ بأنه « مناشدة الناس » . ولقد بكى يسوع على أورشليم . هناك وعظ يوبخ الناس ويذبحهم بكلمات غاضبة ، ولكن بولس يعلن الحق دواماً في محمة .

لقد اعترف بولس أن اليهود كانوا غيورين لله ، لكنه قال إن هذه الغيرة لم تـكن حسب المنهج السليم ، ولم تـكن حسب المعرفة . كان كل تفـكيرهم يدور حول طاعة الناموس ، الأمر الذي يتطلب الإخلاص الـكامل للدين ، فإن طاعة الناموس ليست سهلة، بل مكانمة ومتعبة. خذ مثلا وصية حفظ يوم السبت .. كانت هناك قوانين صارمة عن السافة المصرح لليهودي أن يمشيها يوم السبت ، ولم يكن مسموحاً له أن يحمل حملا يزيد ثقله عن وزن تينتين جافتين ، وكان طبخ الطعام ممنوعاً . ولم يكن يسمح بعمل شيء يشغى المريض يوم السبت ، لكم: يسمح فقط بما يسمح بعدم جعل حالة المريض أسوأ ! وحتى اليوم يحفظ اليهود الارثوذكس هذه القوانين ، فلا يشعلون ناراً ولا يضيئون الضوء الكهرباني ! فلو أنهم احتاجوا لإشعال الناركانوا أثمياً بإشعالها . والأغنياء منهم نقط يستأجرون من يضيء لهم النور الكهربي وبطفئه ( بكبس زرار النور ! ) . و يحن نصحك على هذا ونستفرب، ولكن من جانبهم لم يكن حفظ الناموس أمراً سهلا، ولم مكن أحد يحب أن يحفظه إلا إذا كان مخلصاً لديانته . لقد كان اليهود غيورين للناموس لمكتهم لم يكونوا فاهمين لروح الناموس! في سفر المكابيين الرابع قصة غريبة عن الكاهن اليعازر الذي أحضروه أمام أنطيوخس أبيفانيس الذي أراد أن يمحو الديانة اليهودية . وأمر أنطيوخس الكاهن أن يأكل لحم خنزير ، فرفض الكاهن المجوز وقال: ه محن الذين تحيا بحت الناموس الإلهي لاسهم بأى قانون آخر إلا قانون الله » ورفض أكل لحم الخنزير قائلا : • كلا ! حتى لوقلعت عيني أو أحرقت أمعائي في النار . . فإذا مت فسيستقبلني آبائي مقدساً وطاهراً ، . وأمر أنطيوخس بضربه حتى مزقت السياط لحمه وغطاء الدم وبانت خاصرته ، فسقط . وركله جندى . ولـكن الجند عطفوا عليه أخيراً وأحصروا له لحماً عادياً ليأكله ويقول إنه لحم خنزير . لكنه رفض ، فقتل . وقال : ﴿ إِنَّى أَمُوتَ مَعَذَيًّا لَا لِمَا المَّامِ اللهُ اللهُ المُنْا اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

لقد طلب اليهود أن ينالوا العلاقة السليمة مع الله بطاعة الناموس. ويتضح هذا من تقسيم الناس إلى ثلاثة أنواع: « هناك الصالحون الذين ترجح كفة ميزان سالحامهم ، وهناك الأردياء الذين ترجح كفة ميزان سيئامهم ، وهناك الاردياء الذين ترجح كفة ميزان سيئامهم ، وهناك الدوسطون الذين لو زادوا عملهم السالح قليلا لمصاروا من نوع « السالحين » . ويتون مدا كله على طاعة الناموس، ويقول بولس إن المسيح هوغاية الناموس، أي أنه أنهي المطالب الناموسية ، فلم تسسد علاقة الإنسان بالله علاقة الدائن والمدين ، أو المشترى والبائم ، أو القاضى والمجرم . إن المسيح جاء ليقول لنا إنا غير مطالبين بمواجهة المدالة الإلهية ، لكن لنقبل عبة الله . إن الإنسان لا يكسب رضى الله ، لمكنه يقبل النعمة والرحمة والحبة التي يمتحها الله لل سجاناً .

ولكى يدال بولس على هذه النفطة يتنبس اقداسين من العهد القديم ، أولا من اللاويين ١٨ : ٥ حيث يقول إن من يحفظ وسايا الله يحيا بها ، ولكن بسبب السمس البشرى لايوجد من يقدر أن يحفظ كل وسايا الله ! ثم يقتبس بولس الثنية ٣٠ : ١٢ ، ١٣ ميث يقول موسى إن وسايا الله اليست بعيدة عنا ، لكنها في فم الإنسان وقلبه . ويقول بولس إن المسيح جا إلى المالم وقام من لأموات بنير مجهود منا ، كما أنه ليس يمجهودنا أن ضمل السالح . إن الله قد عمل هذا من أجانا ، وما علينا إلا أن نقبله .

وتقدم لنا آيتا ٩ ، ١٠ العقيدة المسيحية الأساسية :

٠ – يجب أن نمترف بأن يسوع رب، وهو لقب السيح الذي يسني

(1) الإحترام ،كما نقول فى العربية ﴿ سيد » (ب) كان لقب الإمبراطور الرومانى (ج)كان لقب آلمة اليونان ، مثل ﴿ الرب سيراييس ﴾ (د) وفى الترجمة اليونانية للمهد القديم كانت كلة ﴿ رب ﴾ ترجمة لاسم الجلالة ﴿ يهوه ﴾ .وعلى هذا فإن تلقيب يسوع بالرب يسنى وضعه ليس فى نفس درجة الإمبراطور الرومانى وإله اليونان نقط ، بل فى نفس درجة الله . إننا نعطيه أعظم مكان فى حياتنا مع الطاعة والعبادة . إن يسوع وحده هو الذي يجب أن ينفرد بمحبتنا .

٧ - نؤمن أن يسوع قام من الأموات ، فالقيامة ركن هام من السيحية . إن السيحي لا يؤمن أن يسوع قد عاش نقط بل إنه يحيا اليوم ، ولا يجب إن يعرف عن الله ، بل يعرف الله نقسه " كن لا ندرس عن يسوع كشخص تاريخي، بل كوجود وكيان حي وموجود لا يحكمي أن نعرف عن ذبيحة السيح، إذ يجب أن نعرف أينناً « غزوات » المسيح ، فهو لم يكن شهيداً ، بل بطلا منتصراً .

 ٣ - لايكني أن نؤمن بقاربا، بل بجب أن نمترف بأفواهنا، فالسيحية إيمان وشهادة ، إيمان بالله وشهادة للناس . يجب أن نعان عن الجانب الذي نقف فية .

ولقد كان صمباً على المهودى أن يرى طريقاً آخر لكسب العلاقة السليمة مع القد ( التي هي التبرير ) خلاف طريق حفظ الناموس ، فكانت فكرة قبول ما فعله الله لأجلنا صعبة عليه . كما كان صعباً على البهودى أن يصدق أن الطريق إلى الله لأجلنا صعبة عليه . كما كان صعباً على البهودى أن يصدق أن الطريق إلى الله . منتوح المجمعية ، نفم يقدر أن يرى أن الأممي يحمل مكانة مساوية له في نظر الله . ويتتبس بولس إقتباسين من المهد القديم ليمال على صدق كلامه . إنه يقتبس إشمياء ١٨ : ١٨ ومن آمن لايهرب » والموقف هنا ليس فيه « ناموس » بل « إيمان » . ثم يقتيس يوثيل ٢ : ٣٧ « كل من يدعو باسم الرب ينجو » . السكل مدعوون بدون تفريق بين يهودى وأنمى .

وعلى هذا فإن بولس فى هذه الفقرة يدعو اليهود لهجر طريق الغاموس وقبول طريق النعمة . إنه يشرح لهم أن غيرتهم قاتلة وضالة . وهو يدعوهم لما سبق الأنبياء وقالوه عن أن الإيمان هو الطريق الوحيد لله ، وأن هذا الطريق مفتوح للجميع .

## تحطيم الاعذار

فَسَكَيْفَ يَدْعُونَ بِينْ لَمْ يُوْمِنُوا بِهِ . وَكَيْفَ كَيُومِنُونَ بِمَنْ لَمْ يَسْمَمُوا بِهِ وَكَيْفَ يَسْمَمُونَ بِلاَ كَارِزِ . وَكَيْفَ يَسَكْمِ زُونَ إِنْ كُمْ أُ سَلُوا . كَمَا هُو َ مَكْتُوبٌ مَا أَجْلَ أَفْكَ مُرْدِنَ بِالسَّلَامِ ، الْمُبَشِّرِينَ بِالْمَيْرِاتِ . لَـٰكِنْ كَيْسَ الْجِمِيعُ فَدْ أَطَاعُوا الْإِنْجِيلَ . لأَنَّ إِتَشْنِيَاءَ يَقُولُ بَا رَبُّ مَنْ صَــــدَّقَ خَبَرَنَا. إِذَاً الْإِيَانُ إِلْمُنْهِمِ، والْحَبَرُ بِكُلِمَةِ اللهِ . لَكُنَّنَى أَقُولُ: أَلْمَائِهُمْ لَمْ يَسْمَعُوا . آبلي ! إِلَى جَبِيمِ الْأَدْضِ خَرَجَ صَوْبُهُمْ وَإِلَى أَقَامِي الْمَسْكُونَةِ أَقُوالُهُمْ لَسَكَسَى أَقُولُ: أَلْمَلَ إِسْرَائِيلَ لَمْ بَعْلَمْ . أُوَّلا مُوسَى يَقُولُ أَنَا أَغِيرُ كُمْ بِمَا لَيْسِ أَمَّةً ، بِاثْمَةً غَيِيَّةٍ أَغِيظُـكُمْ ، ثُمَّ إِشْعِياءً يَتَجَاسَرُ وَيَقُولُ : وُجدتُ مِن الَّذِينَ لَمْ يَطْلُبُونِي، وسِرْتُ عَلاهِ رَآ لِلْذِينَ لَمْ يَسْأَلُوا مَنَّى . أمَّا مِنْ جِهَةٍ إِسْرَائِيلَ ۚ فَيَقُولُ ؛ طُولُ ۚ الْمَادِ بَسَطْتُ ۚ يَدَى ۚ إِلَى شَمْبِ مُمَاند وَمُقَاوم .

هذه النقرة مكتوبة بطريقة تلغرافية ، يورد فيها بولس رؤوس المواضيم التي يكار بها اليهود عادة ليسكشف أخطاءهم ، وليقنعهم بها .

قال بولس فى الفقرة السابقة إن الطريق إلى الله ليس طريق الساموس أو الأعمال ، بل طريق الإيمان والثقة . وهنا يثور اعتراض : لـكن اليهود لم يسمعوا هذه الفكرة بالرة ؟ ويمالج بولس هذا الاعتراض هنا بطرق مختلفة متتبساً نساً كتاساً في كل طريقة منها .

### والآن لندرس الاعتراضات والردود عليها:

١ --- الاعتراض الأول يقول: « إنك لانقدر أن تدعوالله إلا إذا آمنت به ،
 ولا تقدر أن تؤمن به إلا إذا "عمت عنه ، ولا تسمع عنه حتى يعلن ذلك لك كارز . والكارلا يعمل حتى يرسله الله مكاماً إياه بأداء هذه الخدمة » .

ويرد بولس على هذا الاعتراض الأول باقتباس اشمياء ٥٠ ٧ الذى نقرأ فيه الترحيب بالكارز وأخباره المفرحة ، وكأن بولس يثول : « لاتقدر أن تدعى ، أنه لم يكن هناك كارز ، لأن اشمياء مفذ القديم يصف أولئك الكارذين » .

٧ - والاعتراض الذى هو: « ولىكن الحقيقة أن إسرائيل معلم الأخبار السارة ، فما قولك فى هذا ؟ » وبجاوب بولس : «لقد كنا نتوقع عصيان إسرائيل منذ القديم ، فإن السمياء يقول فى يأس « من صدق خبرنا ؟ » ( إشمياء ٥٣٠ ) صحيح أن إسرائيل لم يطع ، ورفض الأخبار السارة ، وها القاريخ يعيد نفسه ، فلا زالوا رفضون .

" - أما الاعتراض الثالث فهو تبكرار للاعتراض الأول ( لكن ما رأيك لو رفضت فسكرة أنهم سموا الحجر المعرح ، وأنه لم تستج لهم الفرصة بالرة المعرود؟ و ويجاوب بولس هذه المرة مقتبساً مزمور ١٩ : ٤ و في كل الأرض خرج منطقهم وإلى أقصى المسكونة كلانهم » . وكأنه يبقول إننا لا يمكن أن نقول إنهم لم يسمعوا

لأن السكتاب يقول إن كلة الله وصلت أقصى المسكونة ، فلا يقدر أحد أن يقول بأنه لم يسمم !

3 -- ويقول الاعتراض الزابع: « لقد سمعوا ولسكنهم لم يفهموا » وكأن المسترض يقول: « إن الرسالة سعبة وغامضة ، فلما سممها إسرائيل لم يفهمها ولم بهضمها » ويجاوب بولس على هذا الاعتراض بقوله إن الأمم فهموا وآمنوا ، مع أن الرسالة جاءتهم فأة وعلى غير انتظار منهم . ويقتبس بولس برهانا على قوله من التثنية ٢١:٣٢ حيث يقول الله إنه سينقل فضله إلى شعب آخر لأن شعبه عصى ، وعلى هذا فإن إسرائيل سيغار من أمة لم تكن أمة الرب . أما الاقتباس الثانى فهو من اشعياء ٣٥: ١ حيث يقول الله إن أمة لم تكن تسمى باسمه قد عرفته .

و يختم بولس حديثه بالقول إن الله كان كل وقت بمد بده إلى إسرائيل|ارافض لـأدر

### ونرى فى هذه الآيات تعليقاً على الجهل الذى لامبرد له .

١ — هناك الجمل النانج عن إهمال المرفة . قد يكون الجاهل معدّوراً ، لكن لا عدد لن يهمل المرفة . كن لا ناوم من لم تستح له فرصة المرفة ، ولكننا ناوم من سنحت له الفرصة فرفضها وأهملها . محن ناوم الذي يوقع على وثيقة دون أن يقرأها ، وعندما تنتج نتاثج ضارة له تليجة توقيمه على ما لم يقرأه فإنه لا يلوم إلا نفسه ! عندما لانتسلح بالسلاح الذي عددنا نقم محت طائلةالمقاب، وكل إنسان مسئول عن السقوط في ما يعرقه ويعرف نتائجه .

٧ -- هناك الجهل الناتج عن العمى المتعمد ، فإن لدى البشرمتدوة على إغلاق عبومهم عما لا يريدون معمدة ، قد يعرف عبومهم عما لا يريدون معمد ، قد يعرف إنسان أن صداقة أو ارتباطأ أو عادة أو فتكرة مؤذية وتضره ، وقد نلفت نظره لذلك ، وقد رى الذى أساب آخر ن نتيجة هذا ألخطأ ، ولسكنه رغم هذا

كله برفش أن يطبق هذا على حالته الخاصة . ربما كان نحلق العين عن شىء ناهماً أحيانًا ، لـكنه مهلك في معظم الأحيان .

٣ - هناك الجميل الكاذب! فا أقل المرات التي يمكن أن نقول فيهـا .
 صادقين: « ماكنت أعرف أن هذا سينتج كل هذا الضرر» . إننا نكذب معظم المرات عندما نقول إننا لانمرف! لقد أعطانا الله الضمير ، وإرشاد الروح القدس.
 فكف تقول إننا لا نعرف!

\* \* \*

تبق حقيقة نعيفها إلى هذه الفقرة .. في كل ما فات يضع بولس السؤلية على اليهود . كان يجب أن يعرفوا الأفضل .. لقد مد الله يده لهم ، ولسكهم عاندوا ورفسوا ا فقد قال إن كل شيء من الله ، وأن الإنسان يشبه الطين بيد الفخارى . وهو بهذا يضع أمان المشتوين مثلازمتين : الأولى أن كل شيء من الله ، والثانية أن كل شيء من الاختيار البشرى . ولا يحاول بولس أن يوفق بين الحقيقتين ، لأنه لا يوجد توفيق ! هذه مشكلة الاختيار البشرى ومأزقه ، فإننا نعلم أن الله من وراء كل شيء ، ولسكننا في الوقت نفسه نعلم أن إدادتنا حرة ، وأننا قادرون على وفضه . هذا هو التناقض الذي يواجه في حياتنا كل يوم : الله يقبض على ناصبة الأمور ، لسكننا أحرار في ما نختار اوقد ظهر هذا التناقض عندما عالج يولس الشكلة من الجانب الإلهى ، ثم من الجانب الإنساق !

## القلب المتصلب

فَأْقُولُ ٱلْمَلَّ اقْلَمَ رَفَضَ تَشْبُهُ . حَاشَا . لاَ نُي أَنَا أَيْضًا إِسُوا يُبِلِينُ مِنْ نَسْلِ إِبْرَاهِمَ مِنْ سِبْطِ بِنْسَامِينَ . لَمْ يَرْفُضِ اللَّهُ شَعْبَهُ الَّذِي سَبِقَ فَمَرَّفَهُ أَمْ أَسْتُمْ تَمْلَمُونَ مَاذَا يَقُولُ الْـكتَابُ فِي إِيليًّا ، كَيْنَ يَتُوسَّلُ إِلَى اللهِ صِدَّ إِسْرَائِيلَ فَائلاً : يَارَبُ فَسَلُوا أَنْبِياءَكَ وَهَدَمُوا مَذَابِهَكَ ، وَبَقيتُ أَنَا وَحُــدِي ، وَهُمْ يَطْلُبُونَ نَفْسِي . لَـكُنْ مَاذَا يَقُولُ لَهُ الْوَحْيُ . أَبْقَيْتُ لَنَفْسِي سَبْمَةً آلاَف رَجُلِ لَمْ يَعْنُوا رُكُبَةً إِمَّل . فَكَذَٰلِكَ فِي الزَّمَانِ الْحَاصِرِ أَيْضًا قَدْ حَصَلَتْ بَقِيَّةٌ حَسَبَ الْحَتِيَــَارِ النَّمْسَــَةِ . فَإِنْ كَانَ بِالنَّمْسَـةِ فَلَبْسَ بَمْدُ بِالْأَصْالِ . وَإِلَّا فَلِيْسَتِ النَّمْمَةُ بَعْدُ نَمْمَةً . وَإِنْ كَانَ بِالْأَعْمَالِ فَلَيْسَ بَعْدُ نِعْمَةً . وَإِلاَّ فَالْمَمَـلُ لاَ يَسكُونُ بَعْسهُ عَلَا . فَمَاذَا . مَا يَطْلُبُهُ إِسْرَاثِيلُ ذٰلِكَ لَمْ يَنَلُهُ . وَلَـكِنِ الْمُخْتَارُونَ ۖ نَالُوهُ . وأَمَّا الْبَاقُونَ َ فَتَقَسُّوا . كَنَّمَا هُوَ مَكَنُّوبٌ أَعْطَاهُمُ اللهُ رُوحَ سُبَاتٍ

فَأَقُولُ أَلْمَلَهُمْ عَثَرُوا لِلكَّى يَسْتُطُوا حَاشًا . بَلُ يَرَلِّتُهِمْ صَارَ الْحَلَاصُ لِلْأَمْمِ لِإِغَارَهِمْ . فَإِنْ كَانَتْ رَئِيْمُ غِفَى الْمُالَمِ ، ونَقْلْمَا نُهُمْ غِلْمَ لِلْأَمْمِ ، فَلَمْمُ الْحَرَى الْمُرَّمَمِ ، فَلَمْمُ بِالْحَرَى الْمُرْمَمِ ، فَلَمْمُ بِالْحَرَى الْمُرْمَمَ ، فَلَمْمُ بِالْحَرَى الْمُرْمَمَ ، فَلَمْمُ بِالْحَرَى الْمُرْمَمَ ، فَلَمْمُ الْحَرَى الْمُرْمَمَ ، فَلَمْمُ الْحَرَى الْمُرْمَمَ ، فَلَمْمَ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ا

(رومية ۱۱:۱۱ -- ۱۷)

عندهذا الحد من الناقشة يتبادر سؤال إلى الذهن : هل رفض الله شعب ؟ هنا يعلى بولس جوابه معتمداً على فكرة وردت في كل العهد القديم . فني أيام إليا ، داهمه اليأس ( ١ ماوك ١٩ : ١٠ ـ ١٤ ) لأنه ظن أنه هو الوحيد الذي يعبد الله الحلق ، ولكن الله أعلن له أنه مخطى ، وأن هناك سيمة آلاف عرمن خلص في إسرائيل لم يسجدوا للبعل . وقد استمرت فكرة لا البقية » إذ أعلن الأنبياء أنه لم يكن هناك وقت خلت فيه الأمة من بقية أمينة لمرب تعلقت به في إخلاص و تكريس . ولقد ظل الأنبياء يملنون هذا ، فني الموس نقرأ أن الله سيفربل بني إسرائيل و غربال حتى يبقى المسالحون فقط الماموس به : ٨ ـ ١٠). وقد رأى مينا الله يجمع بقية إسرائيل ( ميخا ٢٠٢٢ ) . ورأى إدميا ؟ جم البقية من أمم الأرض التي تشعنوا بينها ( إدميا ٣٠٢ ) . وحزقيال الذي ربي أن كل إنسان مسئول عن نفسه برى أن الأمناء يخلصون نفوسهم بوهم

(حزقبال ۱۶: ۱۶: ۲۰، ۲۰، ۲۷) ونجد الفكرة نفسها عملاً أرجاء نبوة إشمياء ، حتى أنه يدعو ابنه «شآرياشنوب» ومعناه ‹ بقية سترجم» ( إشمياء ۲: ۳، ۲: ۲، ۱۸: ۲، ۲، ۲۰: ۲۰: ۲۰: ۲، ۲۰: ۹ ـ ۱۳) .

ويتضح هذا حق عظيم ، كما قال أحد النسرين : « إن الله لا مخلص شعباً بالجلة » وادلك فإن فكرة «الشعب المختار » نسقط هنا ! ان السلة بالرب مي صلة شخصية ، فعلى كل إنسان بمفرده أن يعطى قلبه للرب ، ويسلم حياته بنفسه له والله لايدعو جماعة بالجلة ، بل إن له طريقه الحاص إلى كل قلب . ولا يخلص إنسان لأنه يتمنى لأمة أو أسرة ، ولا لأنه يرث البر من آبائه ، والكنه يخلص عندما يتخذ قراراً شخصياً بفتح قلبه للرب . وعلى هذا فلم تكن أمة إسرائيل بأسرها شعب الله ، بل كان الأفراد المؤمنون من رجال وسيدات هم أفراد شعب الله ، الذي تعجوا قاربهم له وأطاعوه . انهم « البقية » المكرسة الخصصة أله من سيدات ورجال .

ومن هنا نجىء مجادلة بولس أن الله لم برفض شعبه . لقد حصلت بقية حسب اختيار النصمة .

ولكن ماذا عن الباقين أيقدم بولس فكرة يعتمد فيها على آيات من المهدالقديم، يقول فيها إلى الله سبوقع عليهم وما عميقاً ،حتى لا يسمموا ولا ببصروا! وبقدم آيات من التثنية ٢٠٤٩ واشعياء ٢٠٤٩ ، ١٠ ، ٢٠ ، ١٠ ، وبقتبس مزمور ٢٠٢٩ ، ٢٠ ، ٢٠ عن التثنية ١٤٤٤ واشعياء ٢٠٤٦ ، ١٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ١٠ ، وبقتبس مزمور و فياة يجيء عليه الخراب ، إذ يجده عدوه غير مستمد لواجهته . وبولس يقول إن اليهود سعداء بغفوسهم ، وقد استراحوا إلى عملهم وظنوا نفوسهم في مأمن من غضب الله لأمهم شعبه المختلد . لكن هذه الفكرة نفسها ستكون سبب خرابهم ، لأن اليوم المروع سيجيء عليهم فيحنى ظهورهم ، فيتمثرون في الظلام! ويقول بولس في الآية السابعة إليهم « تقسوا » وهي كلمة طبية تصف التصاب الناشيء عن

« الكانو » . لقد عا « كانو » على قلب الناس ، فقدوا الإحساس ، ولم يسودوا يجزون صوت الله أو يستجيبون لصوته ! وهذا يصدق على كل الناس ، فكل من ابتمد عن الرب لايسود يسمع صوته . وكل من ينشد غاياته الشخصية لايسود يشعر برعب الخطية ولا يجمال المسلاح . وكما ينسو « الكانو » في أصابع القلم هكذا ينمو على القلب . وهذا ماحدث مع معظم الاسرائيليين .

ولسكن بولس يمضى ليقول: إن الله أنتج شيئاً صالحاً من هذاه السكانو 9 إذا لتنتج الباب للا مم ليدخلوا إلى حفايرة الإيمان . فلما دفض إسرائيل رسالة الحلاص وصلت الرسالة إلى شعب يقبلها ويرحب بها ، وهمكذا أغنى دفض إسرائيل العالم ! وهنا يقول بولس ه إن كان دفض إسرائيل قد أغنى العالم ،أن فتج الباب للا ثم ، فكم تسكون البركة للعالم كله في آخر الأيام عندما يتمم الله قصده ويقبل الأمم واسرائيل مما إلى حظيرة الإيمان ؟

وهكذا يجىء الرجاء بعد الأساة ! لقد نقسى إسرائيل كشعب ، ورحب الأمم الإيمان الجديد واثنين في عبة الله .. ولكن سيجىء اليوم الذي ستسكون فيه عبة الله « دوا » للكالو ؛ فيجتمع الأمم واليهود مماً داخل حظيرة المسيح، فإن يولس واثق أن عبة الله لابد ستنتصر في اللهاية !

## الزيتونة البرية : امتياز و تحذير

فَإِنَّى أَفُولُ لَـكُمْ أَيُّهَا الْأَمَمُ . بِمَا أَنَّى أَنَا رَسُولُ لَلْمَمُ . بِمَا أَنَّى أَنَا رَسُولُ لِللْأَمَمِ أَيِّيْدُ أُنسِبَا فِي وَأَخْلَسُ أَنَاسًا مِيْمُ . لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ رَفْضُهُمْ هُوَ مُصَالِّمَةً الْمَالَمِ ، فَسَاذَا يَنكُونُ أَوْبِالْكُمْ ، إِلاَّ حَيْوةً مِنَ الْأَمْوَاتِ اللَّ

وإنْ كَا آنت الْبَا كُورةُ مُقَدَّسَةً فَكَذَٰلِكَ الْعَجِينُ . وإِنْ كَانَ الْأُصْلُ مُقَدِّسًا فَكَذَّلْكَ الْأَعْصَانُ . فان كَانَ قَدْ قُطَعَ كَبِمْضُ الْأَغْصَانَ وَأَنْتَ زَ ْيْتُونَةٌ ۚ كِرَّيَّةٌ ۗ طُنَّمْتُ وَبِهَا فَصِرْتَ شَرِيكاً فِي أَمْلِ الرَّايْتُولَةِ وَدَسَبِها . فَلاَ تَفْتَخُرُ عَلَى الْإُغْصَانَ وَإِنْ افْتَخَرْتَ فَأَنْتَ كَاسْت تَحْمِلُ ٱلْأَمْلُ ، بَلِ الْأَمْلُ إِيَّاكَ يَحْمِلُ . فَسَتَقُولُ : فَطِمَتِ الْأَغْصَانُ لِأُطَعَّمَ أَنَا . حَسَنًا ؟ مِنْ أَجِل عَدَم ٱلْإِيمَان قُطِيتَ وَأَنتَ بِالْإِعَانِ ثَبَتً . لاَ يَشَكَيْرُ بَلْ خَفْ ١ لاً نهُ إِنْ كَانَ اللهُ لَمْ يُشْفِقُ عَلَى الْأَغْسَانِ الطَّبِيمِيَّةِ فَلَمَلَّهُ لا كُيشْفَق عَلَيْكَ أَيْضًا ! فَهُودَا لُطْف اللهِ وَمَرَامَتُهُ . أَمَّا الصَّرَامَةُ فَمَلَى الَّذِينَ سَقَطُوا ، وَأَمَّا ٱللَّطْـٰفُ ۚ فَلَكَ ۚ إِن ۚ لَبَتَّ فِي ٱللَّطْـٰفِ ، وَإِلاَّ فَأَنتَ أَيْضاً سَتُقْطَعُ . وَهُمُ إِنْ لَمْ يَتْبَتُوا فِي عَدَم الْاعِيَاتِ مَيْطَمْتُونَ . لِآنَ ٱللهُ قَادِرٌ أَنْ يُطَفَّتُهُمْ أَيْضًا ، لأَنَّهُ إِن كُنْتَ أَنْتَ قَدْ قُطِيمْت َ مِنَ ٱلزُّيْتُونَةِ ٱلْبَرَّيَةِ حَسَبَ أَلطَّبِيمَةٍ ۚ ۚ وَطُمَّمْهِتَ ۚ بِخِلاَفِ الطَّبِيمَةِ فِي زَيْتُونَةٍ جَيَّدَةٍ ۗ

فَكُمْ بِالْحَرِئُ يُطَمَّمُ هُؤُلاء الَّذِينَ هُمُّ حَسَبَ الْطَبِيمَةِ في زَيْتُونَتِهِمُ الْخَاصَةِ .

( رومية ١١ : ١٣ - ٢٠ ،

كان بولس بتحدث إلى اليهود ، وهو هنا يتجه بالحديث إلى الأمم . ولما كان هو و رسول الأمم ، فهو لا ينسى إرساليته . ويوضح أن هدفه هو إغارة اليهود عندما يسكشف لهم مافعاته المسيحية للأمم ، فمن أكثر الرسائل قاعلية لجذب المهيدين عن المسيحية تمريغهم بما أغطه المسيحية . جرح أحد الحنود في المحركة ، فرحف إليه قسيس الجيش وأخذ يقدم له كل معونة محسكلة ، بقى إلى جواره عندما المسيحب الجيش كله . في حر النهار سقاه من ماء زمزميته بينا هو عطشان . وفي الليل ، عندما هبطت درجة الحرارة ، غطى الجريح عميله ، ثم بمعظم ، سلابسه ليحميه من البرد . وأخيراً رفع الحربح عينيه وسأل : « هل أنت مسيحي ؟ » فأجاب القسيس : « إني أحاول » . فقال الجريح : « إن كانت المسيحية تعفع فأجاب القسيحية الأخرى ، كا فعلت إنت بي ، فقد ثبي عمها ، لأني أربدها » . لقد حركت السيحية المعلية قلب الجريح ، لينار ولي لمل الايمان الذي انتج هذا الشيحية للملم و يرجو أن يرى اليهود مافعاته المسيحية للأمم الميور كون ليطلبوها لغنوسهم .

ويرى بولسأن عى البهود سيجى الفردوس نفسه .لقد انتج رفضهم البركة للاسم فأى بحد يكون للمالم لو أنهم قبادا المسيح ؟! لقد كانت نتيجة رفسهم بجيدة ، ولا يَقِال نتيجة قبولهم ستكون أبحد · أنها ستكون مثل الحياة الناجحة عن الموت!

ويقدم بولس فسكرتين ليبرهن أن رفض اليهود لن يسكون نهائياً . الفسكرة الأولى هي أن كل الطمام كان يقدس الرب ، فقبل أكله كان يقدم أنه . . وكان الناموس يعلم أنه عند بجبر العجبن برفمون أول قرص منه للوب ، حتى بتقدس العجبن كله ( العدد ١٥ - ١٥ ) . لم يكن ضرورياً أن يقدموا كل جزء من العجبن للرب ، فالباكورة ( أول الشيء ) منه تسكنى لتقدس الجميع ! وكان من المعتبن للرب ، فالباكورة ( أول الشيء ) منه تسكنى لتقدس الجميع ! وكان من المعتبرة تروع كانت تخصص للرب ، وهكذا كان كل غصن فيها يغتبر مقدساً للقد ألم تسكن هناك حاجة لتقديس كل غصن بحفرده، فإن تقديس الشجيرة بقدس كل غصن فيها . ويستنتج بولس من هذا أن كل الشعب مقدس لأن « الآباء » كانوا منهدسين، الأنهم سموا صوت الله وأطاعوه فصاروا مختاريه . وقد نبتت الأمة كالم منهم . وكا أن أول قرص يقدس العجين كله ، وكا أن تقديس الشجيرة يقدس منهم . وكا أن أقد في سوراً الأبياء المؤسسين يقدس الأمة كالم بطريقة خاسة لله . والحق الواضح هنا هو أن « البقية الأمينة » لم يجعلوا أنقسهم أمناء ، ولسكنهم أخذوا الإيمان عن الآباء ، وكل واحد منا يستمد غلى من الإيمان المسلم مرة أخذوا الإيمان عن الآباء ، وكل واحد منا يستمد غلى من الإيمان المسلم مرة تراثنا ، فإننا لانقدر أن نول نفوسنا عن الصلاح الذي جملنا في الحالة الذي تحن

ثم يقدم بولس فكرة أخرى ..كان الأنبياء قد شبهوا إسرائيل بريتونة ، وهذا طبيعى لأنها شجرة هامة . فيقول إرميا « زيتونة خضراء ذات ثمر جميل السورة ، دها الرب اسمك » ( ١٦: ١١ ) . ويقول هوشم : « تمتد خراعينه ويكون بهاؤه كالزيتونة » ( ١٤: ١٢ ) . ويقول بولس إن الأمم أغسان من زيتونة برية طمعت في الزيتونة التي دعاها الرب . ويريد بولس أن يوضع أن الأمم كانوا ضالين في السيحارى ، ولكن نعمة الله طمعتهم في غنى وخصب زيتونة بستان الله!

وبذكر بولس أمرين يبنيها على هذه الصورة :

المحذير : فقد كان من السهل على الأمم أن ينموا الكراهية في تفوسهم
 من محو اليهود . ألم يرفض الله اليهود ليدخل الأمم ؟ لقد كان يسهل على الأمم أن

يكرهوا اليهود ، لأن كل الغاس يكرهونهم . ولكن يولس يقول إنه ماكان يمكن أن تكرن هناك مسيحية لو لم توجد اليهودية أولا ، فقد عت المسيحية من جذور اليهودية ، وليس من الواجب أن تنسى المسيحية دينها للجذور التي نبتت منها . إن الكنيسة المسيحية مديونة لليهود ، ولن توفي الدين حتى تربع اليهود للمسيح . وعلى هذا فإن بولس يحذر الأمم من كراهية اليهود ، ويقول : إن كان الله قد قطع الأغصان المعلمة لو لم تكن في الإعان .

٧ -- أمل : لقد اختبر الأمم رحمة الله ، واختبر البهود عتاب الله، ولواستمر الأمم فى الإيمان لاستمروا فى الرحمة ولو عاد اليهود إلى الإيمان لعلمموا من جديد فى زيتوتة الإيمان ، فإنه إن كان النريب المؤمن قد وجد مكاناً فى الزيتونة بسبب إيمانه ، فبالأولى كثيراً يجد الأسل مكانه الأسلى لو عاد إلى الإيمان . إن بولس يحلم باليوم الهى فيه و اليهود إلى الإيمان الحق .

أن هذه النترة تكشف لنا الصلة بين السيحية واليهودية الهما الصلة بين النديم والجديد . لا يمكن أن رمى العهد القديم لأنه كتاب اليهود، فلا يجب أن يرفض إنسان السلم الذي ساعده على الارتقاع إلى المستوى الذي وصل إليه ، ومن الحاقة أن يقطع النصن نفسه من الحذود ، فقد تما الإيمان الجديد من القديم . وستجيء المهاية التي يجتمع فيها الأمم واليهود داخل حظيرة الايمان ، وتسكون الزيتونة كام واحدة متحدة الأعصان!

# لكى يرحم الجميع

فَا نَى لَسْتُ أُرِيدُ أَنُّهَا ٱلاخْوَةُ أَنْ تَحْيَلُوا هَٰذَا السَّهُ . اللَّا تَـكُونُوا عنْدَ أَنْهُ سَكُمْ مُحكَمَاءَ أَنَّ الْقَسَاوَةَ قَدْ حَصَلَتُ كُجِزْنُيًّا لِلامْرَائِيلَ إِلَى أَنْ يَدِخُلَ مِلْوٌ ٱلأُمَّمِ ، وهُ كَدَا سَيَغْلُصُ جَميعُ إِسْرَائِيلَ . كَنَمَا هُوَ مَكَتُوبُ : مَيَثْرُ جُ مِنْ صِهْيَوْنَ ٱلْمُنْقَذُ وَيَرُدُ الْفُجُورَ عَنْ بَمْقُوبَ . وَهُٰذَا هُوَ الْمَهُٰدُ مَنْ قِـبَـلَى لَهُمْ مَتَى نَزَعْتُ خَطَا يَاهُمْ من جهة ألا نجيل مُم أعداء من أجلكُم . وأمَّا من جهَـة ٱلأخْتيَار فَهُمُ أُحبَّاءٌ من أُجل ٱلْآبَاء . لأَنَّ -هِبَاتِ ٱللهِ وَدَءُو َتَهُ مَى بِلاَ نَدَامَةً . فَا نَهُ كَمَا كُنْتُمْ أَنْتُمْ مَرَّةً لَا تُطيمُونَ أَللهُ ، وَلَـكن أَكَّانَ رُحنتُمْ بِمَصْيَانَ هَأُولًا . ، هٰكَذَا هٰؤُلاَهِ أَيْضاً ، أَلَّانَ لَمْ يُطِيمُوا لِكَيْ يُرْحَمُوا هُمْ أَيْضاً برَحْمَتَكُمْ . لأَنَّ اللهُ أَغْلَقَ عَلَى ٱلْجَمِيمِ مَمَّا فِي الْمِصْيَانِ لدَكُن يَرْحَمَ ٱلْجَمِيعَ.

(رومية ١١: ٢٥ - ١١)

هاهو بولس يقترب من نهاية مجادلته، بعد أن واجه اختباراً محزناً كسرقابه، فقد رفض شبه ابن الله الذى أوسله الله مخلصاً للعالم . ولكن بولس يرى أن هذا الرفض داخل في تخطيط الله العالم ، فإن هذا الرفض أنتج إقبال الأمم إلى الإعان المسيحى . وقد مضى يولس ليقول إن الله هو الذى قسى قلب اليهود لينات الباب الدخول الأمم ، ولسكن اليهود مسئولون لأنهم بإر ادتهم الحرة رفضوا ابن الله ! ويولس يوضح لنا السلطة الإلهية والإرادة الحرة الإنسانية . ولسكنه لايتركناهنا بل يعزف لنا لحن رجاء ، وهو أن الله سيرحم الجميع . فتعالوا لدرس ما قاله ولس :

 ا \_ يرى بولس أن قساوة اليهود ليست عامة وليست دائمة ، فقد كانت لخدمة هدف خاص ، وستبطل بتحقيق هذا الهدف . لقد جاءت القساوة بهدف فتح الباب للأمم ليؤمنوا ، ومتى آلمنوا نزال القساوة .

٧ — ويقدم يولس فكر الله من جهة اليهود، فقد صاروا أعداء الله ، حتى يدخل الأمم ويتحقق تعميم رسالة الانجيل الفرحة للجميع . وكلمة « فساوة » تعنى مكروه، أو كاره . وعلى هذا فإن بولس يقول إن البهود كرهوا الله ورفضوا عرضه لهم ؛ فساروا محت غضبه . لكن الحقيقة التي لاتتغير هي أنهم شعب الله الحتار، وأن لهم سكانة خاسة عنده ، ومهما فعلوا فإن الله لا يغير مواعيده التي وعديها آباء هم . وعلى هذا فإن دفض الله لهم لن يحكون دائماً . ويقتبس بولس إشعياء ٥٩ : ٢٠ : ١٢ لكي يبرهن كلامه . وعلى هذا فإن اليهود سيقبلون إلى الإيمان . الآن رفضوا ، نساو قبول الأمم ، لكنهم في النهاية سنالون الهحة .

" — وبقول بولس إن الله أغلق على الجميع مماً في المصيان لكى يرحم الجميع . يقول بولس هنا إنه لا يوجد إنسان يقدر أن ينال رحمة الله باستحقاقه . ولو أن المهود نالوا الحلاص بطاعتهم القالوا إنهم يستحقون الحلاص عن حدارة كجزاء على طاعتهم . وعلى هذا فقد اشترك اليهود في المصيات لميكون الحالاص المجميع ثمر رحمة الله إن اليهود والأمم لا يخلصون إلا برحمة الله .

أن بولس يعان هذا أن الله يمسك بناسية الأمور وبزمام التاريخ ، فلا يتحوك شيء بدون هدف ، حتى المسكس كل شيء يخسم هدف الله الهائى ، يدون تشويش . يقال ان طفلا وقف في نافذة مدله ذات مساء ورأى العامنة تعبث بكل شيء ، فقال : « يبدو أن رمام الربح قد أخلت من يد الله أ » . ولكن بولس لا يرى هذا أبداً ، فإن الناس والحوادث والأشياء في قبصة يدء ، تخدم أهدافه المطبعة . ويقول بولس إن هدف الله هو الخلاص للجميع ، بل أن بولس يقول إن خلاص بعض الناس يكون ضد إرادتهم ! ألم يخلص هو بهذه الطريقة ، وهو يتجه كو دمشق ؟! إن عبة الله تقابم الناس «لمكي يرحم الجميع » .

إن حالة إسرائيل تشبه حالة الشاعرالبريط في فرانسس طمسون ، التي سجلها في قصيدته « المطارد السمري » والتي قال فيه :

لا لسكم هربت منه ، باللبل والنهار وكم ظلت عنه في ظلمة السنين و كم ظلت أسعى في وحشة الفقار وفي ضباب دمعى وفي صدى الأنين و في أنه سمت خطوات أقدام اسمى و تسمى خلمى برقمها الرهيب و فوقها يدوى في الليل والظلام صوت يناجى نفسى بننم عجيب :

هل مختفى ، هل مختفى عن عن ظحص جوهوك ؟

يامن رفضت طاعتى ، كل الحاني و تظهرك ! »
و يمى الوقت الذى يضرب الله الهارب ، فيةول :

أمام عصا عبتك فابتدأت عجردى من دروعى التى أحتمى بها فسقطت أمامك واهن القوى » :

ثم نجد النهاية :

اتری عن تنقب ایها الأعمی الدلیل؟ انا ینبوع اشتیافك آنا موضوع اجتبادك ان نفسك نبمها منی ولن رضی ابتمادك (الشعر ترجمة الدكتور عزت زكی)

كانت هـنـه حالة إسرائيل الذى حارب معركة ضـد الله ، ولا يزال يحارب حتى اليوم . ولكن محبة الله « المطاردة » تفتش عليهم . ومهما قانا في تفسير أصحاحات ٩ -- ١١ من رومية ، قإن قصة ، طاردة الهجة لم يتم فصولا !

## صرخة القلب العابد

يَالَمْنُقَ غِنَى اللهِ وَحِكْمَتَهِ وَعِلْمِهِ مَا أَبْهَدَ أَحْكَامَهُ عَنِ الْفَهْصِ وَطُرْنَةُ عَنْ اللّاسْتِقْصَاهَ . لِأَنْ مَنْ عَرَفَ فِـكْرَ الرَّبِّ أَوْ مَنْ صَارَ لَهُ مُشْهِراً . أَوْ مَنْ سَبَقَ فَأَعْطَاهُ فَيُسْكَافَأً . لِأَنَّ مِنْهُ وِبِهِ وَلَهُ كُلَّ ٱلْأَشْيَاء . لَهُ السَّجْدُ إِلَى الْأَشْيَاء . لَهُ السَّجْدُ إِلَى الْأَشْيَاء . لَهُ السَّجْدُ إِلَى الْأَنْدِ، آمِينَ .

( رومية ١١ :٣٦-٣٦)

يتحول اللاهوت هنا إلى شهر! ويتحول التفكير العلى إلى تعبيد للرب. فلى المهابة بصبح كل شيء سراً، ولكنه سر الهبة! فإذا قال إنسان إن كل شيء بجيء من الله، وأن كل شيء هو بالله، وأن كل شيء ينهي إلى الله، فأذا يبتى بعد ذلك ؟ إننا تجدد هنا سراً لقد أعطى الله الإنسان عقلا ومن واجب الإنسان أن يستممل عقد إلى أقصى حدود استعمال ذلك المقل ولكن المقل يتوقف عند حد محدود أحياناً، فلا يبتى أمامه إلا الانبهار والإعجاب والتعبد.

لقد عالج بولس فى الأصحاحات ٩ - ١١ حقائق نسكسر القلب ، لم بقدر عقله البشرى أن يجد لها حلا . ولسكن بولس يقول إنه يترك الأمركله لمحبة الله وقونه ، وكأنه يقول : « لقد فسكرت ، ولسكنى لا أرى السبب ولا الطريق . لا استطيع أن أفهم أفسكارك بارب ، ولسكنى بسكل قلبى أثق في محبتك . فلتسكن مشيئتك » .

## العبادة الحقيقية والتغيير اللازم

فَأَطْلُبُ إِلَيْسَكُمْ أَيْهِا الْإِخْوَةُ بِرَأَفَةِ اللهِ أَنْ الْتُو أَنْ اللهِ أَنْ اللهِ أَنْ اللهِ اللهَ اللهُ عَرْدُ اللهُ عَبَدُ اللهُ عَبَدُ اللهُ عَبَدُ اللهُ عَبَدُ اللهُ عَبَدَتَكُمُ الْمَقْلِيَّةُ . وَلاَ نُشَا كِلُوا هَذَا اللهُ هُمَ . بَلْ تَنْدَيْرُوا عَنْ شَكْلُهِكُمْ يِتَجْدِيدِ أَذْهَا نِكُمْ لِيَنْخَتَيْرُوا مَا هِيَ إِرَادَةُ اللهِ الصَّالِحَةُ النَّرْفِينِيَّةُ الْكَامِلَةُ .

( رومية ١٢ : ٢٠١ )

يختم بولس رسالته بالجزء العملي التطبيقي الذي بلمس الحياة ، فقد يسبح

الدقل في محيط اللانهائي ، ولكن بولس ينهى دومًا بقدمين البتين على الأرض. إن بولس يصارع مع أعمقالدتائداللاهوتية، ولكنه ينتهى دومًا بمطالب الأخلاق التى محكم حياة كل مؤمن .

ق قدموا أجساد كم أله ٤. لم يسكن اليوناني يقول هذا أبداً ، لأنه لم يكن يهم إلا بالوح ، أما الجسد فهو كوح ، بل هو سجن للنفس ، وعلى هذا فهو واجب الاحتقار وباءت على الحجل . ولسكن السيحى الحقيقى لابرى هذا أبداً لأنه يؤمن أن جسده للرب كما أن روحه للرب ، وأنه يقدر أن يخدم الله يجسده كا يجدمه بعقله ووحه ، والجسد هيكل للروح الندس ، يسكله روح الله ويشنله بل إن حقيقة التجسد تمنى أن الله لم يتردد فى أن يأخذ جسد إنسان ليين فيه ويخدم به . ولنأخذ مثلا من كنيسة : لقد بنيت لتجرى فيها عبادة نص الانسان للرب ولكن عقل مهندس وضع تصميمها ، كما أن أيدى السال الأمها . وبها النبادة حتى تقيمها أيدى الممال . إنها إذا إنشاء روح الانسان مع عقله وجسده .

وكأن بولس بقول: «قدموا أجسادكم، وكل عملكم البوى، من روتين هادى، كمبادة للرب » . أما كلمة «عيادة » قلما تاريخ عظيم . لقد بدأت كلملة تمنى « الممل لقاء أجر» وكانت تصف العامل الذي يعطى جهده للسبد لقاء الأجر الذي يقبضه . وهي لانعني المبودية ، لكن التطوع بالمخدمة مقابل الجزاء . ولذلك أسبحت تسي « خدمة » . وصار معناها « مابعطي الإنسان حياته كلما له » . فقد يعطى الإنسان حياته كلما لخدمة الزراعة مثلا ، أي يخصص نفسه لمهذا العمل . ثم تطور معنى الكلمة لتصبر وسفاً لتقديم الخدمة للآلمة . أما استمالها في الكتاب المقدس فإنه عن الخدمة والعبادة لله وحسده ،

ونحن نرى هنا أن العبادة الحقيقية المقبولة هي تقديم الإنسان جسده وكل

همله للرب. فليست العبادة الحقيقية تقديم العبادات أو تلاوة الترانيم ، مع أن هذا عظيم المسكنها و تقديم الحياة كل يوملاب الهم ليست في السكنيسة فقط، بل في كل مكان ، حيث أن العالم كله هيكل للرب . العبادة الحقيقية إذن هي في العمل اليوى كما قال الشاعر وتير ما ترجمته : « الذي يحمب يسوع ويسكلمه ، تقبل عبادته ، إذ يرد العال و مجبر السكسير ويطعم اليتم والأرملة » . قد يقول إنسان إنه ذاهب للمكتب العبادة ، لكنه يقدر أيضاً أن يقول إنه ذاهب للمصنع أو المتحر أو الملدسة أو المكتب ليعبد الله .

ثم يطالب بولس بتغيير جنرى ، حى لا نشاكل العالم (نمير مثله ، على شكله ) والكلمة «شكل » تعنى المظهر الخارجي الذى يتغير من سنة إلى سنة ومن يوم إلى يوم . فشكل الإنسان يتغير في عمر ١٧ عنه في عمر ١٠ سنة ، كما يتغير مظهره إن كان ذاهبا إلى عمله أو إن كان مدعواً إلى حملة . إن شكله متغير باستمراد وبولس يقول : لا تغيروا حالكم ليكون مثل العالم ، ولا تمكونوا كالحرباء التي تأخذ لونها من البيئة الهيطة بها . لا تسيروا مع العالم ولا تسمحوا له أن يحدد لكم شكلكم . أما كملة «تغيروا» فهي تعنى تغيير الحالة الأساسية . هو . إن مظهره وملبسه يتغيران ، لكن قلبه يبقى ، وعلى هذا فإن بولس يقول إننا يجب أن تغيير المخامر الخارجى ، بل إننا يجب أن تغيير المخامر الخارجى ، بل تغيير اللقلب والشخصية . ولكى نشوح هذا بلنة بولس نقول إننا عندما مجيا وحسبالوح» يستمهدنا المسيح وروح الله . إن تغييرا أأساسياً قد حدث . بحمل الإنسان مناجميا، لاحياة مركزها المسيح وروح الله . إن خيراً أساسياً قد حدث . بحمل الإنسان مناجميا، لاحياة مركزها المسيح .

وهذا بحدث « بتجديد أذهانكم » . وهناك كلمتان يونانيتان عن الحديد ، واحدة عن الحديد في الوقت ، والأخرى عن الجديد في الطبيعة والشخصية . فالقل الجديد جديد في تاريخ إنتاجه ، أما الإنسان الجديد فهو الذي كان خاطئاً للكله الآن في طريقه إلى القداسة . وعندما يجيء السيح إلى حياة إنسان بجدده ،

فيتغير مركز حياته ودوافسها كما يتغير فكره إلى فكر السيح . وعندما يصير المسيح مركز الحياة يحكن أن نقدم الىبادة القبولة ؛ التى هى تغديم كل لحفلة من حياتناً وكل عمل من أهمالنا أله .

## الواحد للكل،والكل الواحد

قَا فَى أَقُولُ بِالنَّمَةِ الْمُعْلَاةِ لِى إِسَكُلُّ مَنْ هُو َ يَبْسَكُمُ اللَّهُ لَا لَا لَا لَا لَكُلُ مَنْ هُو اَ يَبْسَكُمُ اللَّهُ لِلَّا اللَّهُ لَكُلُّ وَاحِد مِقْدَاراً مِنَ الْإِعَانِ اللَّهَانِ كَثَيْرَةٌ وَلَسْكَنَ وَاحِد مِقْدَاراً مِنَ الْإِعَانِ لَقَا لَهُ مَنَاهُ كَثِيرَةٌ وَلَسْكَنَ لَا أَعْصَاهُ كَثِيرَةٌ ولُسْكَنَ لَلَا أَعْصَاهُ كَثِيرَةٌ ولُسْكَنَ لَلَّا عَمَلُ وَاحِد لَنَا أَعْصَاهُ كَثِيرَةٌ ولَسُكَنَ لَلَا عَمَلُ وَاحِد لَنَا أَعْصَاهُ بَعْضَاهُ المَعْمَ اللَّهُ عَمَلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### (رومیة ۱۲: ۳ – ۸)

من التشبيهات الجميلة التي يستعملها بولس تشبيه الكنيسة بالجسد ( قارن ١ كورنتوس ٢١ : ١٧ \_ ٧٧ ) . ذاك أن أعضاء الجسد الواحدلا تتحارب ،ولا تتحاسد عن أهمية كل منها ، لمكن كل جزء يحمل مسئوليته مهما كانت متواضعة او ختفية . ويرجو بولس أن تكون السكنيسة مثل الجسد ، فلسكل واحد عمل محدد ، وعندما يقوم كل واحد بعمله يكون الجسد كله سلها . وتقدم لنا هذه الفقرة تمالم هامة للحماة :

ا \_ يجب أن نعرف نفوسنا كما كانت الحكمة اليونانية القديمة تقول . ولا يكن أن نقط مقالما لمحتى نعرف ما نقد أن نقط وما لا نقدر عليه . ومن المهمجداً أن ندرف نفوسنا بدون مبالغة فى تقدر تواحى القوة أو تواحى الشعف فى نفوسنا . ٢ \_ يجب أن نقبل نفوسنا ، مستخدمين الوزفات التى منعجا الله لنا ، دون أن محسد الآخرين على وزفاتهم ، ودون أن نقدم على ما ليس عندنا من وزفات . علينا أن نقبل نفوسنا كما نحين ، مستخدمين ما عندنا . وهذا يسنى أن خدمتنا قد تكون متوامنة أو غير منظورة . لقد كان الروافيون يقولون إن بكل واحد منا قبساً من الله ، وكانوا يقولون إن الله محمد ما . وكان البعض يضحمك على الروافيين قائلين : « هل الله فى العالم إلى حمد ما . يجاوبون : « لماذا لا إلا محمق الديدان قمد لله ؟ » همكانوا هو وحده الجندى الصالح؟ الا بدافع الجندى البسيط عن دولته حتى يضحى يحيامه؟ الك ستجد السعادة عندما تحدم الله وتحتى مقامده ، حتى لو كانت خدمتك بسيطة كالدودة » !

إن حياة العالم تتوقف على خدمات أبسط المخلوقات . ويربد بولس منا أن نقبل نقوسنا ، مهما كان عطاؤنا للعالم من حولنا بسيطة أو غير ممترف به أوغير مشكور يجب أن نقدم خدمتنا للعالم عالمين أنها هامة ولازمة ، لا يستدى العالم عنها .

" \_ كل ما عند الإنسان من عطايا هى عند الله ، دون أن نطلبها أو تربحها أو نستحتها . أنها هدية شخصية بإنسام إلهى . وهذا ما نجده في الحياة ، فقديصر ف إنسان عمره كله يتدرب على لعب البيانو لكنه لا يلمب مثل رمزى يسى ، ذلك أن رمزى يسى يملكما هو أكثر من التدريب، فهو يملك الموهبة التي هى عطاية الله وقد يصرف إنسان عمره يتدرب على أعمال الخشب والمعادن دون أن يجيدها ، بيما يجيد غيره عمل أى شئء خشبى أو معدنى لأنه بملك الموهبة .. وهكذا في الخطابة والتأليف والبعاء والنصت والتمثيل والتعليم والرياضة ..إن الإنسان الذي يبرع في هذه كابها مديون للموهبة التي أنهم الله عليه بها . إنها موهبة معطاة لا مكتسبة .

٤ \_ يجب أن يستخدم الإنسان موهبته ، لا بدافع الفائدة الأنانية ، بل بدافع تشنيل ما أعطاء الله له لخير الآخرين . والآن تعالوا تدرس المواهب التي يخمسها بوئس بالذكر هنا .

١ \_ موهبة النبو قومى لا تعنى فى لغة العبد الجديد إعلان المستقبل ، عقدار ما تعنى إعلان كلة الله ، فالنبئ فى العبد الحديد هو الذى يعنن رسالة الله بسلطان من يعرف . ولكى نعلن السبيح للآخرين يجب أن نعرفه أولا " ، لا مصوفة نكسبها عن آخرين ، بل معرفة الاختبار الشخصى .

٢ ــ موهبة الحدمة ، فقد لا يقف إنسان بالرة أمام الجمهور ليمظ ، لكن
 كل إنسان بقدر يومباً أن يظهر عبة المسيح في حياته مخدمة الآخرين .

٣ ــ موهبة التعليم، فرسالة المسيح لا تعلن فقط، بل تشرَح أيضاً. ولربما كان أكبر خطأ ترتكه المكتبة اليوم هو أنها تدعو الناس للإيمان بالمسيح ، دون أن تشرح ما هو المقصود بهذا الإيمان ! إن الدعوة والحض على القبول بدون الشرح والتوضيح والتعليم أمر فارغ المتيجة .

 ع ـ موهبة الوعظ، ومناه التشجيع . هناك قانون في البحرية البريط انية يقول إن الشابط لا يجب أن يعنف الجندى على خطأ ارتسكبه لدرجة تبعث في نفسه النشل . هناك مواعظ تبعث اليأس في النفس ، لكن الواعظ الحقيقي هو الذى يجول النظر إلى محبة الله وإلى أفراح الحياة مع المسيع .

و ـ موهبة المعلاء ، والكلمة اليونانية تحمل معنى البساطة والسكرم . وقد
 خا في كتاب عنوانه ( عهد يساكر » القول : ( لقد باركني أبي لاني سرت في

طريق العطاء ببساطة ، لم أحسد جيرانى ولم أضايقهم . لم أمسك سيرة إنسان بالسوء ولكن كانت عينى بسيطة (معطية) . لقد قدمت للمحتاجين احتياجهم . والإنسان البسيط هو الذى لا يهتم باللحوم النالية أو الملابس الثمينة أو الممر الطويل ، بل يهتم بإدادة الله فيسلك ببساطة ( بالمطاء ) » .

قد يعطى بعض الناس بعد الخوض فى حالة من يعطونه بنقسد جارح ، أو قد يعطون لأمنهم يريدون أن يشعروا بلذة التعالى فى العطاء . وقد يعطى البعض تحت العنط ويتذم . لسكن العطاء المسيحى عطاء ببساطة وبسيخاء وبنوح . على مثال عطاء المسيح لذا .

٣ ـ موهية القدير وربدنا بولس أن ندر الأمور الى توكل إلينا باجبهاد وغيرة • من مشاكل الكنيسة اليوم نقص القادة الدرين ، نقليان محسدمون ومجماد المسئولية بغيرة واجبهاد ، وقليادن مستعدون أن يعطوا خدمهم فى وقت بولس و وقد يمتذر أحد عن كسله بأنه غير مستحق أو بأنه لا يعرف • لكن بولس بريدنا أن نقود الآخرين باجبهاد • وقد يرسل شيخ الكنيسة كارتا إلى الأعضاء بالبريد ، لكنه قد يزورهم بنفسه ليعليه لهم • وقد يجهز مدرس مدرسة الأحد الدرس بجهزاً سريما كأدا واجب ، وقد يجهزه بكل قلبه وفكره • وقد يؤديها بكل سعادة وحاس وعتاج الكنيسة إلى قادة مدرين متعمسين •

لم موهبة الرحمة: قد نسامح إنسانا بطريقة محمل الشتيمة أكثر مما محمل الحبة، فقد نسامح مع إظهار روح التوبيخ والكراهية والنقد ، فاذا رحمنا خاطئا لنذكر أننا محن أيضا خطاة ، كما كان جورج ويقفيك يقول عندما برى مجرما :
 هذا أنا ، لولا رحمة الله »! هناك طريقة لإظهار الرحمة تعفع الإنسان إلى اليأس هناك طريقة أخرى علا أنس الذي ينال الرحمة بالرجاء ، يجب أن تكون الرحمة بدر و المحملة ، لا بسرور التعالى!

## الحياة المسيحية في الأعمال اليومية

الْمَعَةُ مَلْنَدَكُنْ بِلاَ رِياءِ كُونُوا كَارِهِينَ الشَّرْ. مُلْنَصَقِينَ إِللَّهِ مَلْنَا إِلْمَعَبَةِ الْأَخُويَةِ . مُلْنَصَقِينَ إِلْفُهُ مَنْكُمُ مَعْشًا إِلْمَعَبَةِ الْأَخُويَةِ . مُقَدَّمَيْنَ مَشَا إِلْمَعَبَةِ الْأَخُويَةِ . مُقَدَّمَيْنَ مَشَا الْمَعَبَةِ الْأَخُويَةِ . فَوَحِينَ فِي الْاَجْتِهَادِ . حَارِّينَ فِي الْوَرُقِحِ . عَابِدِينَ الرَّبَّ . فَوِحِينَ فِي الْمُسَلَّوةِ . فِي اللَّبَيْنَ عَلَى الصَّلُوةِ . فِي الرَّبَّ المَسْلُوةِ . فَي اللَّبِينَ عَلَى الصَّلُوةِ . مُواظِينِ عَلَى الصَّلُوةِ . مَدُونَظِينَ عَلَى الصَّلُوةِ . مَدُونَظِينِ عَلَى المَسْلُوةِ . مَدُونَظِينَ عَلَى المَسْلُوةِ . إِنْ النَّذِيسِينَ . عَاكِفِينَ عَلَى المَسْلُوةِ . إِنْ النَّذِيسِينَ . عَاكِفِينَ عَلَى المَسْلُوةِ . إِنْ النَّذِيسِينَ . عَاكِفِينَ عَلَى الْمَافَةِ الدُرِيسِينَ . عَاكِفِينَ عَلَى الْمُنْ الْرَبَاءِ . (روبَةِ ١٤٠٤ - ١٢)

بورد بولس هنا وصایا تلغرافیة للحیاة العادیة فلنفحصها واحدة واحدة 
۱ \_ یجب أن تـکون الحمبة خلصة « بلا ریاء » ، بلا تمثیــل ولا أغراض 
أنانية فلا نحب بعین وننتظر الفائدة بالدین الأخری ، فالحمبة السیحیة مطهـرة من 
الانانیة ، خارجة من القلب ، نحو الآخرین ،

٢ - يحب أن نكره الشر ونتملق بالخبر . وقد قيل إن ما يحفظنا من الخطية هو ان رى جال القداسة المطلق وسدمتنا منها، وقد قال كالابل إن ما يحتاجه هو أن رى جال القداسة المطلق وشر الخطية الأبدى . ويستحدم بولس كلات قوية هنا ، إذ يطلب أن نكره الشر ونلتصق بالخبر والملاحظ أن بمض الناس لا يكرهون الشر بل يكرهون تتائج الشر ، ولكن لا يوجد إنسان صالح يقول إنه يخاف نتائج الشر فقط ! وقد قال الشاء ر بزنا ما رجته : « إن الخوف من الجحيم هو السوط الذى يحفظ البائس منتظما ولكن الشرف هو الذى يجب أن يجملنا نائزم حدودنا » . ليس الخوف من الحار إذا عبل عبة الشرف تدفينا إلى عل الخبر .

٣ ـ لتود بعضنا بعضا بالحبة الأخوية ، وهي الحبة التي تسود العائلة لنعجب
بعضنا بعضا لأننا أعضاء عائلة واحدة لسنا غرباء عن بعضنا في الكنيسة ولا يجب
أن تحيا منعزلين ، فإننا إخوة لبعضنا ، وأبناء الأب الواحد ٬ ليست المكنيسة
ملتقى المعارف والأصحاب، لمكنها بيت عائلة الله !

٤ ــ لتقدم بعضنا بعضا في الكرامة ، فعظم مشاكل الكنيسة نجى من طلب الحقوق والإمتيازات والمسكانة ، فواحد يشكو من عدم إعطائه المكان المهم، وآخر يشكو من الأهال أو نقص التقدير ، وآخر يتذم لأن غيره اعطى مسكانا هاما على المنبر . ولكن لا زالت نعمة التواضع هى النعمة الطاوبة . يحكى عن رجل عالم تهى اسحه كبرنز كان يدخل قاعة مع بعض الشهودين متجهاً للمنسبر . وعند ما رآه الجمهود صفقوا طويلاً ، فدفع الشخص الذي يليه إلى أمامه ، وأخذ يسفق له ، لأنه من فرط تواضعه لم يظن أن التصفيق موجهه . إن الطبيعة الضعية .

 يتجب أن نكون مجتهدين غيورين ، فلا يوجد مكان للمكسل في الحياة المسيحية ، لأن المسيحى بختار بين الحياة والموت ، والعالم بالنسبة لهأرض معركة بين الخير والشر ، والوقت قمير ، والأبدية تقترب! قد يحترق المسيحى من كثرة العمل ، لكنه لايجب أن يصدأ من قلة العمل!

٦- يجب أن نسكون حارين في الروح ، فسكل من قام مع المسيح لا يمكن أن
 يكون بارداً ولا قاراً (رؤيا ١٩:٣) ، ٦). وقد يكون الناس من حولناغير مبالين ،
 ولسكن المسيحى يبقى غيوراً ، والنار نشب في عظامه فتعلاً ، بالنيرة المعسيح .

س عابدین الرب ، أی خادمین الرب ، منتهزین الفرسة لأدا، كل خدمة له ، فإن الحیاة تمنحنا السكتیر من الفرص لنتمل شیئاً جدیداً ، أو لنتخلص من شیء خاطیء ، أو لنتول كلمة تشجیع • ومن مآسی الحیاة أن نضیع الفرسة علاما تجیء ! وقد قبل إن ثلاثة أشیاء تذهب ولا تبود : « السهم والسكامة التی تمال ، والوقت الذي يمضى » فلنضرف كل فرسة في عبادة الرب وخدمته .

A \_ فرحين في الرجاء: عندما كان الإسكندر الأكبر يستعد لإحدى غزواته في الشرق وزع هدايا كثيرة على اسحابه ، حتى كادت ثروته تنتهى ، فقال له احد اسحابه : « إنك لم تبق شيئاً لنفسك » فقال الإسكندر : « لقد بقيت لى آمال » - والمسيحى متقائل بطبعه ، ولما كان الله موجوداً فإن السيحى يعلم أن أفضل الأشياء هي الآتية عليه ، إنه يعلم أن نعمة الله تكفيه ، وأن قوة الله في الضمف تكذل ، وأنه يستطيع كل شي م وهو متأكد أن كل شي مالح مسكن في السيحى الحقيقي .

٩ \_ لنتابل الشيق بالسبر المنتصر • قيل لشخص متالم : « إن الألم يسبغ الحياة » فقال : « ولكني الاستور اللهون ! » وعندما واجه بيتهوفن الصمم قال إنه سيمسك بزمام حياته ، وقد قال الشاعر وليم كوبر ما ترجمته : « إنشا نتخلص من الحزن الحاضر وتقول بسرور : ليأت الفد الجمهول بما يشاء ، فإن الله ممنا مهما يكون ! » ، عندما التي نبوخذ نصر بشدرخ وميشخ وعبدننو في الون النارلم يصبهم أذى ، لأن رابماً كان يتمشى معهم في النار (دانيال ٣ : ٢٥٠٣٤)

١٠ ــ لنواظب على الصلاة ، فلا يمكن أن يمضى يوم بعد يوم دون أن نتصل بازب ، لأن الإنسان الذي يتمطل انصاله بازب تضعف قوته الروحية ، ولا يجب أن نستفرب إن فشل أحد لأنه يعتمد على قوته الذاتية وحدها .

١١ ــ لنشارك المحتاجين . قد يتجه الناس نحو الأخد ، اكن المسيحى بتجه عو المعاد ، لأنه بعلم أنه « يحسر ما يحتفظ به ، لكنه يكسب ما يعطيه » .

۱۳ ــ السيحى يجمهد أن يعنيف النرباء ، ويكور العهد الجديد فكرة باب البيت المسيحى المقتوح ( ۱ تيمو تاوس ۲ : ۳ ، تيعلس ۱ : ۸، عبر انيين ۱۳ : ۲۰ . يوطرس ۲ : ۸ عبر المين تا ۱۳ : ۲۰ يوطرس ۴ : ۹ . عبر المين الميانة المسيحية هي ديان الميكن الميانة المسيحية هي ديانة الكِن الميسوط والقبل المقتوح والبيت المضياف .

## المسيحي والمحيطون به

بَارِكُوا عَلِي ٱلَّذِينَ ۚ يَضْطَهِدُونَ لَكُمْ ۚ . بَارِكُوا وَلاَ تَلْتَنُوا . فَرَحَا مَمَ ۖ ٱلْفَرْحِينَ وَبُكَاءً مَمَ ٱلْبَاكِينَ . مُهْتَمِّينَ بَشْضُكُمْ لِبَعْضِ أَهْتِمَامًا وَاحِداً غَيْرَ مُهْتَمَّينَ بِالْأُمُورِ ٱلْسَالِيَةِ بَلْ مُنْقَادِينَ إِلَى ٱلْمُتَّضِعِينَ . لاَ تَـكُونُوا حُـكَمَاءَ عِنْدَ أَنْفُسِكُمْ . لاَ تُجَازُوا أَحَداً عَنْ شَرًّ بِشَرٍّ . مَعْتَنَيِنَ بأُمُورٍ حَسَنَةٍ قُدَّامَ ٱلنَّاسِ . إِنْ كَأَنَ مُمْكُنَا فَحَسَتَ طَاقِيْكُمْ سَالِمُوا جَمِيعَ ا ٱلنَّاسِ لاَ تَنْتَقِمُوا لأَنْفُسِكُمْ أَنُّهَا ٱلاَّحْبَاءُ بَلْ أَعْلُوا مِكَانًا لِلْنَصَبِ . لِأَنَّهُ مَكْتُوبٌ لِي ٱلنَّفَتَةُ أَنَا أَجَازِي يَقُولُ ٱلرَّبُّ . فَإِنْ جَاعَ عَدُوكَ فَأَنْلُمِيهُ . وَإِنْ عَطِشَ فَاسْقِهِ . لِأَنْكَ إِنْ فَمَلْتَ هَٰذَا تَجْمَعْ . جَمْرَ نَارٍ عَلَى رَأْسِهِ . لا يَعْلَبِنَكَ ٱلشَّرْ بَل أَغْلِبِ أَلشَّرٌ بِالْخَيْرِ .

(رومية ١٧: ١١ - ٢١)

يقدم بولس هنا مجموعة قوانين تحكم علاقاتنا بالهيطين بنا : ١ — يجب أن يقابل المسيحي مقاومية بصلاة مخلصة لأجلهم . ومنذ القديم

قال أفلاطون إن الرجل العسالح يحتمل الأذى ولا ينمله ، فن الشر أن نكر.
الناس . وعندما بتألم السيحى أو يظلم أو يساء إليه فإنه يتبع مثال فادية الذى سلى
لأجل سالبيه . ولم يحدث أن قوة أثرت في قلب الناس كما أثرت قوة غفران الشهداء
المسيحيين لمنطهديهم وقاتليهم ، كما سلى استفانوس لأجل مضطهديه (أعمال ٧:٠٠)
فرآء شاول وتأثر ثم تجدد وصار رسولا للاثم وعبداً للمسيح ، وقدقال اغسطينوس
إن الكنيسة مديو مة لصلاة استفانوس في تجديد بولس الرسول. وكم من مضطهد
قبل إيمان الشهداء عندما رآئم ينفرون إساءته .

٧ - علينا أن نفرح مع الفرحين وأن نبكي مع الباكين ، فلا توجد قوة كنوة الشاركة . وبقال إن سيعة أمريكية قابلت خادمة زنجية فقالت لها : « أنا حزينة ياعزيز في أن العمة لوسى مانت لابد أنك تفتقدينها كثيراً لأبهامديقتك» خزينة ياعزيز في أن العمة لوسى مانت لابد أنك تفتقدينها كثيراً لأبهامديقتك، فقالت الزنجية : « سحيح أن حزينة لأبها مانت ولسكننا لم نكن صديقتين» . فقالت السيدة : « كيف هذا؟ لقد خكاما وتتكلمان مما مراح كثيرة » فقالت الخادمة الزنجية : « لقد محكانا وتكلمنا معا ، لسكن هذا بحرد تعارف ، فإننا لم نبك معا أن أذرف اللموع معا يصنع المسداقة » . من العربين . وقد كتب فم الذهب تعليما كالحيام الباكاء مع الباكين أمهل من الفرح مع الفرحين نعمة أكبر من اللنعمة التي يتطلبها البكاء مع الباكين ، فإن الطبيمة الشرية تبكي على الحزون ومعه ، أما الفرح مع الفرعان فيحتاج إلى نعمة الطبيمة الشرية تبكي على الحزون ومعه ، أما الفرح مع الفرعان فيحتاج إلى نعمة حدوساً إن كان مجاحه بسي فضلنا ، بينامن السهل أن نتعاطف مع الحزين . حي لا عسده وحدى نشعر معه بسعادة نجاده » . من الصعب أن كان مجاحه بيني فضلنا ، بينامن السهل أن نتعاطف مع الحزين . وعدم وكانه فرحنا

 جب أن نحيا في وافق مماً . بعد أن انتصر ناسون قال إن سبب نجاحه أنه كان «يقود مجموعة من الأخوة » . وعلى السيحيين أن يعيشوا كإخوة فى الكنيسة الواحدة ، لأتربطهم روابط « سياسة السكنيسة » بل السلام واللطف والصلاح . عندما بدخل النزاع فى أحسن المجتمعات بضيع الأمل فى إنجــاز الأعمال الصالحة .

ع حلينا أن تتحانى الكبريا والتعالى، فعلينا أن نذكر أن الستوى الذي يدين به الناس الآخرين ليس هو الستوى الذي يديم الله به ، ولا سلة المقداسة بالمركز العالى أو الأمروة أو النسب! سور أحدهم مشهداً جرى في يدء انتشار المسيحية ، فقد مجدد وثمى ذو مركز عظيم ، وذهب لأول مرة إلى مكان اجهاع السادة ، فأشار قائد الاجهاع إلى المكان «بل اجلس في هذا المكان» ( اجلس هنا من فعلك » فقال الرجل : « ولكنى الأقدر أن أجلس في هذا المكان لأني سأجلس بجوار عبدى » فكرر القائد كلامه ، فسار الرجل إلى المكان لأني سأجلس بجوار عبدى » فكرر القائد كلامه ، فسار الرجل إلى المكان ، وقبل عبده قبلة الأخوة . هذا مافساته المسيحية ، وما كان غيرها المكان ، وقبل عبده قبلة الأخوة . هذا مافساته المسيحية ، وما كان غيرها التي يجلس فيها العبد إلى جوار سيده ، ولا تزال هي المكان الوحيد لذلك ، فحيث يوجد الله لا توجد عاباة بين الناس!

ليكن ساوكنا جميلا ليراه كل الناس ، فقد يكون ساوكنا المسيحى
 سع النظر أمام الآخرين . بعض المسيحيين يعرضون إيمائهم بطريقة خشنة منفرة
 بميدة عن المحية ، ولسكن المسيحية الحقيقية تسر الناظرين .

٣ - يجب أن نعيش بسلام مع كل الغاس ، وبولس يضيف صفتين (أ) «إن كان ممكناً » فقد كان اللعاف أحياناً يسبب كسر المبادى ، وليست المسيحية تسامحاً مع الخطأ ، وقد يجي وقت يضطر المسيحي فيه إلى خوض معركة من أجل المبدأ. (ب) «حسب طاقتكم» فإن بولس يرىأن حياة السلام ممكنة لبعض الغاس أكثر منها للبعض الآخر، وقد يستطيع إنسان أن يضبط أعصابه في نصف ساعة أكثر ما يستطيع غيره أن يضبط أعصابه في نصف ساعة أكثر ما يستطيع غيره أن يضبط أعصابه في حياته كالها ولابد أن نعلم أن الصلاح

أسهل على بعض الناس منه على البعض الآخر . ولو وضعنا أمامنا هذه الفكرة لحفظنا أنسنا من الانتقاد ومن اليأس .

٧ — يحب أن محترس من كل انتقام . ويقدم بولس ثلاثة أسباب لذلك : (1) ليس الانتقام لمنا، بل للرب، نليس لانسان بشرى أن يحكم على الآخرين، ثم ينقد الحكم . هذا شأن الله وحده (ب) لكى نكسب قادب الداس يجب أن نساحهم لا أن ننقتم منهم . قد يكسر الانتقام الكرامة ، لكن اللطف يكسر القاب . ويقول بولس إن اللطف يبحم جمر نار على رأس المدو . وليس معنى هذا أن لطفنا سيزيد عقابهم ، لكن معناه أنه سيحركهم من الخجل المحرق . (ح) أن الإمحدار للانتقام يعنى أن الشرقد هزمنا . فالشر لا يهزم الشر ، بل أن الكراهية تزيد الكراهية . لكن المحبة تمالج سم الكراهية . حسناً قال بوكر واشنطن : « لن أدع إنسانا بجملنى أخفض نفسى بأن أكرهه » . أن أفسل طريق لتحطم المدوهو أن تجمله سديقاً .

## المسيحي والدولة

لِتِخْضَعْ كُلُّ نَفْسِ لِلسَّلَاطِينِ اَلْفَائِفَةِ لِا ّنَّهُ لَيْسَ سُلطانُ إِلاَّ مِنَ اللهِ وَالسَّلَاطِينَ الْكَائِنَةُ هِي مُرَّنَّبَةٌ مِنَ أَلْهِ . حَتَّى إِنَّ مَنْ يُقَاوِمُ السَّلْطَانَ يُقَاوِمُ تَرْسِبَ أَلْهِ وَالْمُقَاوِمُونَ سَيَا خُذُونَ لِأَنْسُهِمْ دَيْسُونَةً . فإن الْحُكَمَّامَ لَيْسُوا خَوْفًا لِلْأَصَالِ السَّلْطَانَ . افْمَلِ لِلسَّرِّيرَةِ . أَفْتُرِيدُ أَنْ لاَ تَخَافَ السَّلْطَانَ . افْمَلِ الصَّلَاحِ فَيَسَكُونَ لَكَ مَدْحُ مِنْهُ . لِأَنَّهُ خَادِمُ اللهِ لِلصَّلَاحِ . وَلَسَكِنْ إِنْ فَمَلْتَ الشَّرَ فَخَف لِأَنَّهُ لِلصَّلَاحِ . وَلَسَكِنْ إِنْ فَمَلْتَ الشَّرَ فَخَف لِأَنَّهُ لِلسَّكَ عَبْنَا إِذْ هُو َ خَادِمُ اللهِ مَنْتَقِيمٌ لِلْمَنْ مِنَ اللَّذِي يَفْعَلُ الشَّرَ . لِذَلكَ يَلْزَمُ أَنْ كُوفَ مَنَ لَلْكَ يَلْزَمُ أَنْ كُوفُونَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ يَعْبَبِ الْفَصَبِ فَقَطْ بَلْ أَيْضا لِسَبَبِ الْفَصَبِ فَقَطْ بَلْ أَيْضا لِسَبَبِ الْفَصَبِ فَقَطْ بَلْ أَيْضا لِسَبَبِ الْفَصَبِ فَقَطْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا اللللل

( رومية ۱۳ : ۱۳ — ۷ )

تتحدث هذه النقرة عن الخصوع الكامل للسلطة الدنية ، وهي فكرة تعلى المهد الجديدكله ، فقد جاء ﴿ فأطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات والبهالات وتشكر أت لأجل جميع الناس، لأجل اللوك وجميع الذين هم في ينصب لكى نقضى حياة مطمئة هادئة في كل تقوى ووقار » ( ١ تيموثاؤي ٧ ٢ ١ ) كا جاء : ﴿ ذكر هم أن يخصوا الرياسات والسلاطين ويطيعوا ويكونوا مستمدين لكل عمل صالح » ( تيطس ٣ : ١ ) كا جاء : ﴿ فأخصوا للكل تُرتيب بشرى من أجسل الرب . إن كان للمك فكن هم فوق الكل ، أو الولاة فكرساين منه للزنتام من فاعلى الشر والدح لفاعل الحر ، لأن هكذا عي مشيئة فكرساين منه للزنتام من فاعلى الشر والدح لفاعل الحر ، لأن هكذا عي مشيئة

الله أن تعاوا الخير فتسكَّدوا جهالة الناس الأغبياء أكرموا الجيم. أحبوا الأخوة . خافوا الله . أكرموا الملك » ( ١ بطرس ٢ : ١٣ ـ ١٧ ) . وقد نقول إن هذه الآيات قيلت في وقت لرتكن فيه الإمبراطورية الرومانية قد بدأت اضطياد السكنيسة ، فني سفر الأعمال نجد أن الحسكمة الحكومية كانت الملاذ الذي احتمى به الرسل من الجمهور اليهودي الثائر ، وقد وجد بولس الأمن والحماية عند ولاة الرومان . . ولكن الغريب أنه بعد ذلك بعدة قرون ، عندما اشتعل الاضطهاد الروماني ضد المكنيسة ، ظل قادة السكتيسة يقولون الشيء نفسه ، فيقول جستن مارتر : « في كل مكان ، قبل كل الناس ، يجب أن نسكون مستمدين لندنع الضرائب العادية وغير العادية كما علمنا يسوع . إننا نعبد الله وحده لكننا في أشياء كشيرة نخدمكم أنتم ، معترفين بكم كحكام وقادة الشعب ، مصلين أنكم بسلطانكم اللمكي تحكمون الأحكام العادلة » . وأثينا جوراس يطلب السلام للمسيحيين فيكتب : « نحن نستحق الماملة الحسنة لأننا نصل لأجل حكومتكم ، وأن تتسلموا الحكم ، ابناً عن أب ، وأن تنمو الملحكة تحت حكمكم حتى يصبر كل الفاس خاضمين لملكتسكم » . ويكتب ترتليان مطولاً قائلاً : « نحن نصلي لأجل سلامة الأمراء إلى إلهنا الأزلى الجقيقي الحي ، الذي يخص البشر بعطاياه ، ونصلي بلا انقطاع لأجل أباطرتنا طالبين الحياة الطويلة وسلامة الإمداطورية وحماية البيت الإمىراطورى وبسالة لجيوشنا ، وأمانة لنوابنا ، وفصيلة لشعبنا وراحة لعالمنا » . وعضى ترتليان ليقول إن المسيحى يتطلع إلى الإمبراطور لأنه يؤمن أن الإمبراطور «مدعو من الله لوظيفته» . ويختم حديثه بالقول : « إن قيصر لنا أكثر مما هو لـكم ، لأن إلهـنا هو الذي عينه » . ويقول أرنوبيوس إن المسيحيين في اجهاعاتهم يدعون الله لطلب السلام والنفران لكل من هو في منصب . وهكذا علمت الكنيسة دوماً ضرورة الطاعة والصلاة للملوك والولاة ، حتى أثناء حكم الطاغية نيرون . فما هو الفــكر خلف مذا كله؟ ``

1 \_ هناك سبب توى خاف طلب الطاعة . كان المهود بعلبهم ثائرين ، وكان فلمهم ثائرين ، وكان منهم طائفة وكانت فلسطين كلها ، وخصوصاً الجليل ، موسع النورات ، وكان منهم طائفة النيورين الذين آمنوا أن الله وحده هو ملك المهود ، وأنهم يجب ألا يدفعوا مالاً إلا للرب وحده ، ولم يكو نوا يتبلون شيئاً مثل القاومة الإعجابية ، بل كانوا أنسهم لحياة الثال حتى تنشل الحكومة القائمة من كثرة هجابهم الإرهابية المتصبة . ولم يكتف أولئك النيورون بمهاجمة القوات الحكومية ، بل هاجوا وقتلوا وأحرقوا بيوت إخوبهم المهود الذين كانوا يدفعون الجزية لقيمر . ولم يوافق بولس على هذا ليظهر أن لا علاقة للمسيحية بهذا الإرهاب المهودى ، ولم يولس كتب هذا ليظهر أن لا علاقة للمسيحية بهذا الإرهاب المهودى ، وأن المسيحية والمواطنة السالحة أمران متلازمان

٧ --- ولكن هذه البادئ دائمة ، ولاتمالج الحالة العاجلة الآنية التي واجهها بولس فقط . فبولس يرى أن المسيحى لا يقدر أن يعزل نفسه عن مجتمعه الذى يحيا فيه ، فإن ضميره يكشف له أنه يستفيد بالكثير من مجتمعه ، ولا يعقل أن المسيحى يتمتع بالإمتيازات ثم يتقاعس عن القيام بالواجبات . وكما أن المسيحى عضو في المحتمد ، فلا يوجد فرد منعزل عن مجتمعه . وعلى المسيحى أن يؤدى واجبه للدولة ، حتى إن كان « نيرون » على رأسها .

٣ - إن الإنسان مدين بسلامته للدولة ، فقد نادى أفلاطون بأن الدولة عيا لأجل المدالة والأمن ، فقصى المواطق من الوحوش ومن الناس التوحشين . والدولة هى جاعة من الناس ارتبطوا مما متعاهدي على حفظ سلاتهم معاً باتباع قوانين خاصة . ويدون هذه الاتفاقات والثوانين بسيطر الأفوياء على الجماعة ويظلمونها ، ويُسمعه الضعفاء يائدين ، وتسيطر شريعة الناب ! وعلى هذا فإن كل واحد منا مديون للدولة ، وعليه واجبات ومسئوليات من محوها .

3 — والمواطن العادى مديون للدولة بخدمات لا يقدر أن يتمتع بها لو كان وحيداً ، فلا يستطيع إنسان بمفرده أن يدير لنفسه الماء والحبارى والمواسلات ، والحملات الصحية والمدنية والقامينية ، فإن هذه كلها نتيجة تعاون الناس . ومن العار أن يستفيد الإنسان بالحدمات التي تؤديها الدولة له دون أن يتحصل مسئولياته من نحوها ! وهذا ما يحض المسيحى على أن يكون مواطناً صالحاً ، متحملاً كل مسئولياته .

ورى بولس أن الإمبراطورية الرومانية هى واسطة الدنتخليص العالم
 من الفوضى، فاو أن هذه الإمبراطورية انفرطت لذهب العالم دويلات صفيرة م
 وقد أعطى السلام الرومانى للكارز المسيحى فرصة الكرازة • وبولس يرى الدولة
 آلة في يد الله تحفظ نظام العالم ، كما رى ف حكام الدولة من يقومون بحفظ هذا
 النظام • وسواء عرفوا أم لم يعرفوا فإنهم يقومون بالعمل الذي كلفهم الله به ،
 وعلى السيحى أن بساعده ، لا أن يعطلهم !

( تفسير الآية السابعة في بداية الفقرة التالية ) •

الدينالذى يجب أن يوفى ؛ والدين الذى لأيمكن أن يوفى ؛

لاَتَـكُونُوا مَدْيُونِينَ لِأَحَدِ بِشَىءِ إِلاَّ بِأَنْ يُحِبَّ بَشَىءَ إِلاَّ بِأَنْ يُحِبَّ بَشَىءَ إِلاَّ بِأَنْ يُحِبَّ بَشَفَكُمْ بَشْفَا . لِأَنَّ مِنْ أَحَبَّ غَيْرَهُ فَقَدْ أَكْمَلَ النَّمْوَنَ لَا تَشْهَدُ لَا تَشْهَدُ لَا تَشْهَدُ لَا تَشْهَدُ لِلَّا تَشْهَدُ الْخُرَى هِيَ تَجْمُوعَةٌ إِلاَّاوِرِ لاَ تَشْتَهِ وَإِنْ إِكَا نَتْ وَصِيَّةً أُخْرَى هِيَ تَجْمُوعَةٌ إِلاَّاوِرٍ لاَ تَشْتَهِ وَإِنْ إِكَا نَتْ وَصِيَّةً أُخْرَى هِيَ تَجْمُوعَةٌ أَخْرَى هِيَ تَجْمُوعَةٌ

نِي هَذِهِ ٱلْسَكَلِيمَةِ أَنْ تُحِبِّ قَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ . ٱلْمَعَبَّةُ وَ لَي يَكَ كَنَفْسِكَ . ٱلْمَعَبَّةُ وَ لَا تَصَنَعُ شَرًا لِلْقَرِيبِ . فَالْمَعَبَّةُ هِيَ تَسَكُمْمِلُ ٱلنَّامُوسِ . (رومة ١٢ - ١٠ )

عكن أن نقول إن الفقرة الأولى من هذا الإصحاح تحدثت عن الدين المام ، فتقول الآية السابعة إن هناك الجزية وإن هناك الجباية ، فأهل البلاد الواقعة ثمت الحسكم الأجني يدفعون الجزية . وقد طالب الرومان البلاد التي حكوها بمئاتة أنواع من الجزية ، مناك جزية الأرض ، وهي دفع عشر إيراد النلال، سواء كان الدفع علالاً أم فضة ، ودفع خس إيراد الكروم وأشجاد الفواكه . وكانت هناك جزية المكسب، وهي عشر دخل الفرد . وكانت هناك جزية الراس التي يدفعها كل شخص من عمر ١٤ سنة إلى ٦٥ سنة . أما الجباية فهي الضرية الحلية على البضائم واستمال الطرق وعبور الكبارى ( الجسور ) أو دخول الاسواق والمواقد ، أو شراء حيوان أو حيازة عربة . وبولس يريدنا أن تلغم هذا الدين العام من ضرائب غتلنة .

ويمضى بولس للحديث عن الديون الشخصية فيقول : « لا تكونوا مديونين لأحد بشىء » . وقد تبدو هذه الوصية واضحة ، لكن بعض الناس فسروا طلبة الصلاة الريانية : « كما ننفر نحن أيضاً للدنبين إلينا » بأنها إعماء كامل من كل الديون . وبولس يوضح أن المسيحية ليست عروباً من مسئولياتنا نحو الهيطين بنا ، لكنها تعنى حمل مسئولياتنا من محوهم إلى أقسى حدود الإحبال .

ثم يتحدث بولس عن دين واجب الأداء كل يوم ، ومع ذلك يظل دوماً دياً واحب الأداء . . هذا الدين هو أن محب بسنتا بعضاً . قال أوريجانوش : « سنبتى مديونين بالحية دائماً . هذا هو الدين الذي يجب أن ندهه كل يوم إلى الأكيد » . فإذا أواد أحد أن يسدد هذا الدين ضليه أن يحفظ الوسايا ، التي تناخص

فى الهبة ، فإذا سدد إنسان دين الهبة فهو لن يزفى . فإذا ترك شخصان لنفسهما السان ليق في المبته ويسة شهواتهما الجسدية فإنهما لا يكونان عبين لبعشهما كثيراً . . بالمكس . ، فإن عبلهما قليلة ، لأن الهبة الكبيرة تنقذ الآخرين من الحطأ . وإذا سدد أحد دين الهبة فهو لا يقتل ، لأن الهبة تبنى ولا بهدم حياة الناس ، وهي لا تبتمن بل ترجم والهبة لا تدمر السدو بالقتل بل تربحه باللطف . والذي يسدد دين الهبة لا يسرق لأن الهبة تهتم بأن تسلى أكثر بما بأن تأخذ . والذي يسدد دين الهبة لا يشتهى ، لأن الشهوة هي الرغبة المارمة في امتلاك المعموم الذي لا يجب امتلاك والهبة تطهرنا من شهوات قاوبنا .

هناك قول مشهور : « أحب الله وانسل ما تريد » . فلو كانت المحبة تفيض من حياة إنسان ، وإن سيطرت محبة الله على حياة إنسان ، فإنه لن يحتاج لطاعة قانون ، لأن قانون المحبة ينشيه عن كل الثوانين الأخرى !

## تهديد ااز من

مُسِنَا وَإِنَّكُمْ عَارِفُونَ الْوَثْقَ أَنَّهَا الْكُنَ سَاعَةً لِنَسْنَيْقِظَ مِنْ النَّوْمِ فَإِنَّ خَلَاصَنَا الْكَنَ أَقْرَبُ مِمَّا كَانَ حَيْنَ آمَنًا ، فَدْ تَنَاهَى اللَّيْلُ وَتَقَارَبَ النَّهَارُ فَلْنَخْلُغُ أَعْمَالَ الطُلْمَةِ وَنَابُسْ أَسْسِلِحَةَ النُّورِ . فَلَنْخُلُخُ أَعْمَالَ الطُلْمَةِ وَنَابُسْ أَسْسِلِحَةً النُّورِ . لِيَسْلُكُ يِلِيَافَةً كَمَا فِي النَّسِارِ لا بِالبَّطَرِ والسُّكْرِ لاَ بِالْبَطَرِ والسُّكْرِ لاَ بِالْبَطَرِ والسُّكْرِ لاَ بِالْبَطَرِ والسُّكْرِ لاَ النَّعْمَامِ وَالْعَسَدِ ، بَلِ

ٱلْبَسُوا الرَّبُّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحَ وَلاَ تَمْنَتُوا تَدْبِيراً لِلْجَسَدِ لِأَجْل ٱلشَّوَاتِ .

( رومية ١٢: ١١ – ١٤)

كان بولس مثل كل رجل عظیم ، يدرك قصر الوقت ، فالوقت بشبه الربة الجنحة المسرعة ! وكان الشاعر كبتس يخشى أن يموت قبل أن يتمكن قله من تسطير كل ما يفيض به عقله . وقد كتب روبرت لويس سنيفلسون شمراً ترجته : « طبلة الصباح تدو لسكل من يسمع ، بنداء لا ينسى . وندى الصباح يبقى ندياً حتى الظهر . ولكنى أتوقف أثناء عملى وأسنى إلى الجرس ، وأنا أخشى أن تغرب الشمس بأسرم بما يجب » !

ولىكن بولس لا يخاف قصر الوقت فقط ، فهو يتوقع أجظم حدث قادم ، وهو عبى الشابى . وكانت الكنيسة الأولى تتوقع هذا الجميم فى كل لحظة ، فكانت مستمدة للمفاجآة . ورعا أصبح هذا الانتظار لنا مثيلاً وباهتاً ، ولكن فى لحظة لا تتوقعها سيجىء السبح أو سندتهى حياتنا . إن الوقت مقصر ، وفى كل يوم يمضى يقربنا إلى ذلك اليوم ، فلنكن مستحدين .

وقد وجد أغسطينوس حياته الجديدة في السيح وهو يقرأ آبات هذه الفقرة ، وهو يمكي هذه التصة في كتاب اعترافاته ، فقد كان يسير في الجديقة حزين القلب لأنه نشل أن يحيا الحياة السالحة ، فأخذ يقول : ﴿ حتى متى ؟ غداً ، غداً ، كان لماذا لا يكون اليوم ؟ لذا لا تكون هذه الساعة بهاية ضلالي ؟ » . كان يبكي وهو يفكر هكذا ، عندما طرق سمه صوت طبل بنادى ﴿ خذ و إقراً . خذ و إقراً . خذ و إقراً » . وحاول أن يذكر اللمبة التي تشكر دفيها هذه الكامات ، ولكنه لم يذكر . وأسرع إلى مقمد حيث كان صديقة البيوس جالساً ، وكان قد ترك غطوطة من كتابات بولس . ويقول : ﴿ وأخذتها وقرات أول ما وقع علية خطوطة من كتابات بولس . ويقول : ﴿ وأخذتها وقرات أول ما وقع علية

بصرى، فكان القول: «ولنسك بليانة . لا بالبطر والسكر، لا بالمضاجع والعهو ، لا بالخصام والحسد ، بل ألبسوا الرب يسوع السبح ولا تصدوا تدبيراً للجسد لأجل الشهوات » . ويقول: «ولم أشأ أن أقرأ أكثر ، فني هذه العبارات أضاء نور الينين قلي ، فهو بت ظلال الشك . ورجعت إلى صديقي ألبيوس بوجههادى وإخبرته بما حدث لى » . لقد كلم الله أغسطينوس في كلمتة . وقد قال كولريدج إله يؤمن أن الكتاب المتدس موحى به لأنه « يكشفني ويجدني » لأن كلمة الله تتكشف الثل الشرى دوماً !

ومن الناسب أن مدس الحطايا الست التي يوردها بولس هنا ، كمتموذج من حياة البعد عن المسيح .

٧ - خطية السكر ، وكان اليونانيون برون السكر أمراً غلا بالشرف ، مع أمهم كانوا يشربون الحر ، وكانوا ف طعام الإنطار يتناولون شريحة خبر منموسة في النبيذ ، إلا أن السكر كان عاراً . ومن هذا نرى أن السكر رذيلة يندر منها الرثن كا ينفر منها السيحى أيضاً .

" - خطية الفساد في المناجع ، فهمي الرغبة في السرير الممنوع ، وكانت خطية وثبية معتادة . محصح أن المفة لم تكن فضيلة معروفة للمالم الوثني حتى عام أسبحية . وبولس يحذر من شر الحممول على الشهوة حيث يحلو للرنسان!

٤ - خطية المهر وهي كلمة قبيحة في اليونانية تصف الإنسان الذي فقد

نسه فى الماد . معظم الناس محاولون ارتكاب الحطأ فىالسر ، ولسكن مرتكب المهر لا يخشى الفصيحة ، ولا يهم بمن براه ، ولاتمنيه كرامته أو سمعته . إنه رتكب الشر علناً جهاراً .

خطية/الخسام وهي تصف الروح الثائرة التي لم تلجم ، والتي ترغب في المكانة والسلطان خوفاً من أن يتقدمها أحد . إنها روح الذي لا يعليق أن يأخذ المكان الثاني ، هي خطية من يضع نفسه في الأمام ويضع الآخرين في الحافية . إنها السفة المضادة الصفة الحية المسيحية .

٣ خطية الحسد وهي في اليونانية ليست صفة سيئة ، فهي تصف الإنسان الذي يرغب في الوسول إلى السفات الحسنة عندما يراها . ولكنها قد تصف الحسد المتدم الذي يشكو من نجاح الآخرين ويتصابق ننه : إنها تصف دوح الشخص غير القائم الذي ينظر إلى بركات الآخرين بحسد ، لأنه لا يملكها .

## احترام ضئيل المقدار

وَمَن هُوَ صَمِيفٌ فِي ٱلْإِيمانِ فَاثْبَلُوهُ لاَ لِمُحَاكَمَةٍ ٱلأَّفْكَارِ .

(رومية ۱۵:۱)

سالح بولس فى الأسحاح الرابع عشر من رومية مشكلة لا تزال تواجهنا اليوم كا والجهت كليسة روما ، وهي تحتاج إلى حل ، فقد كانت فى كليسة روما ، وهي تحتاج إلى حل ، فقد كانت فى كليسة روما ، وممدوستان فكريتان مختلفتان ، تقول إحداما إثنا فى السيح قد تحردنا من كل قيود و محفومات المائسى ، فلا يهم ما يأ كله الإنسان أو يشربه ، وأن قوائم الأطممسة المنوصة لا تعتقب عير في موضوع . وتقول هذه المدرسة المتحررة إن السيحية لا تحتفل يوم خاص ، وأن السبت اليهودى لم يعد ملزماً . ويقف بولس إلى جواد هذه المدرسة قائلا إنها مدرسة الإيمان المسيحى المكامل والحقيق. ولمكن كانت هناك مدرسة أخرى قالت إن المؤمن لا يجب أن يأ كل طوما ، بل خضروات فقط ، والاي يوم غاص ، فاذا يقصد بولس بهذا الوسف ؟

#### أنه ضميف في الإيمان لسببين :

 أنه لم يك نشف معنى الحربة التي في السيح و ولا زال برى المسيحية قوانين وممنوعات ، وهو بريد أن يحكم حياته بمجموعة وصابا ، لأنه يبخاف من الحربة المسيحية .

أنه لم يحرر نفسه بعد من الإيمان بجدوى الأعمال ، فهو في أعماله
 لا زِال يظن أنه يكسب رضى الله إعمال صالحة يعملها أو بأعمال سيئة يجتليها، وهو

لا رال بريد أن يكسب العلاقة السليمة مع الله ( التبرير ) بعمــله ' لا عن طربق الإنيام الإلهي . انه يفـكر في ما يفعله هو لله ، لا في ما فعله الله 4 .

ويطلب بولس من الأقوياء فى الإيمان أن رحبوا بالأخ الضميف؛ وألا يحاربوه أو بهاجوه بالأنتقادات .

ولا زالت هذه المشكلة قائمة اليوم ، فنى الكنيسة مدرستان فكريسان ، المدرسة المتحررة التي لا ترى ضرراً في الأشياء التي تعتبرها مسرات بريئة ، والتي ترى أن السرور بحب أن يدخل الكنيسة . وهناك المدرسة المحافظة التي تتصابق من المسرات التي براها المتحرد بلا ضرر .ويقف بولس إلى جوار المدرسة المتحررة، لكله يطلب أن نقابل أسحاب المدرسة المحافظة بالاحترام والعطف . وعندما نلاق أحد نابع المدرسة المحافظة بحب أن نتحاش ثلاثة أشياء :

١ - بحب أن تتحاشى النصب، فإن ثورتنا على مثل هذا الشخص لن تؤدى
 إلى نديجة ، وعليه فإنه مهما كان خلافنا في الرأى فيجب أن نمطيه فرصة التعبير
 عن نفسه ، وأن نستمم له بتعاطف وإدراك

٧ -- يحب أن نتحاشى السخرية ، فإن صحكنا من أى إنسان تجرحه ، ومن الحطأ أن نسخر بما يمتقد شخص الحطأ أن نسخر بما يمتقد شخص آخر أنه مقدس . كما أن السخرية لن تجمل الطرف الآخر يترك وجهة نظره ، بل بالحكس فإنها سنزيده تمسكاً بها!

 جب أن نتجاشى الاحتقار ، فلا يجب أن ننظر للشخص المحافظ كأحق
 « مودة قديمة » فإن أفكار الشخص هي ملك له ويجب أن تحترمه . ان الاحتقار يظهر أننا غير مسيحيين .

وقبل أن نترك هذا العدد نذكر أننا يمكن أن نترجمه ترجمة أخرى ، هى : « رحبوا بالشخص الضميف في الإيمان ، ولا تدخلوا معه فوراً في مجادلة تثير في نسه الشكوك ». نبعض الناس بملكون إيماناً قوياً لا ترعزعه الأستنة أو الجادلات وبسمهم محب التشكير في الأمور الصعبة .. ولكن إعمان البعض الآخر بسيط تتلقه الإستفهامات . ورعا كنا محب الجدل للجدل ننسه ، ولكن يعجبأن نذكر السيحية ليست عادلات . حسناً قال رجل حكيم : « لقد وجدنا كل الأسئلة التي يمكن أن تتار ، وآن الآوان لأن نبعث عن الحلول والأجوبة » وقال جوته : « حبرى عن الأشياء التي أنت متأكد منها ، فإن عندى من الشكول ما يكفيني » وهناك قاعدة هامة في المنافزات ، هي أنها يجب أن تؤدى إلى إجابات ، مهما كان موضوع النقاش محيراً ، ومهما ظهرت الأسئلة كأنها بلا تتبعة . فني منافشاتنا المكنسية دعونا محاول أن نجد الأجوبة ، محيح أن بعض الأسئلة ستبق بدون إجابة ، لكن على الأقل لتحرج ونحن متأكدين من بعض المشاشرة التابقة .

# التسامحمع وجهة نظر الاخرين

وَاحِدْ يُوْمِنُ أَنْ يَا كُلَ كُلَّ شَيْءٍ وَأَمَّا الضَّمِيفُ فَيَا كُلُ بُشُولًا , لاَ يَرْدَرِ مَنْ يَا كُلُ بَيْنْ لاَ يَا كُلُ . وَلاَ يَدِنْ مَنْ لاَ يا كُل مَنْ يَا كُلُ . لِأَنَّ اللهُ قَبِلُهُ مَنْ 'أَنْتَ اللهِ تَكَدِنْ عَبْدَ غَيْرِكَ . هُوَ لِمَوْلاَهُ يَبْلُتُ مَنْ 'أَنْتَ اللهِ تَكَدِنْ عَبْدَ غَيْرِكَ . هُوَ لِمَوْلاَهُ يَبْلِتُ . مَوْ اللهِ قَادِرْ أَنْ يُشَبِّمُ . مَنْ الله قَادِرْ أَنْ يُشَبِّمُ . (دوبه ١٤٠٤ - )

يوضح يولس هنا المشكلةالتي يعالجها ، فقد راعى بعض أهل روماتوانين عاسة عن المأكولات ، فقد امتدع البعض عن أكل اللعجوم واكتفوا بأكل البقول وقد كانت بعض ديانات العالم القديم تراعى قوانين مشددة فى الاطعمـــة . وفى « اللاويين » قائمة بالخلوقات التي بجب الا تؤكل ، وكان « الأسينيون » أكثر طوائف البهود تشدداً ، وكانت لهم إجراءات خاسة لوجبة طعام بأكلونها معماً يستحمون قبلها ويلسون ملابس خاسة . وكان الكهنة بجهزون الطمام لحده الخاسة . اما في العالم الوثني فإن أتباع فيثاغورس كانوا يتبعون توانين طعام خاسة ، وقد علم فيثاغورس أن أدواح الناس هي آلحة سقطت وسجنت في أجساد البشر الى تشبه القابر . وكان يؤمن بتناسخ الأرواح ، إذ أن روح الإنسان تمود لتسكن في إنسان آخر أو في حيوان أو في نبات ، وهكذا في حلقة الا تسكسر إلا إذا عاش الإنسان حياة الطهارة والنظام ، الذي يقتضي السكوت والدرس و فحص الدات والامتناع عن اللحوم ، ويمكن أن تقول إنه في كل جماعة مسيحية كان بوجد أشخاص سبق لهم اعتناق مثل هذه الأفسكار قبل أن يؤمنوا بالمسيح .

وقد وجد بالسكنيسة الأولى فريقان، الفريق الضيق الفكر، ،والفريق المتحرر وبرى بولس الحطر المحدق بهما، فإن الفريق المتحرر معرض لاحتقار الفريق المحافظ كما أن الفريق المحافظ سيئتقد الفريق المتحور ويدينه . ولا زُلنا حتى اليوم برى هذه هذه الفرق في كنيسينا .

ويضع بولس قاعدة عظيمة لواجهة هذه الشكاسة ، فيقول إنه ليس من حق أحد أن ينتقد عبد سيد آخر ، فإن العبد يعطى حساباً, لسيده فقط . ولما كان كل الناس عبيداً للرب ، فإن انتقادهم واكتبشاف, أخطائهم ليس من شأننا ولأن هذا من حق الله فقط . وليس من حقنا أن محكم على أحد أنه قائم أوساقط، فإن الدينونة هي لله وحده. ويقول بولس إن كل من يسلك بإخلاص سيجد إلله بجواره .

ولا زلنا اليوم ترى الفريق المحافظ المتمسك بالتقاليد ، كا ترى الفريق التحرير التسم الفكر . والمحافظون ينتقدون متسمى الفكر ، ورَيْدُومُهم أن يقسر فوا بالطريقة التي يرومها هم أنهم صحيحة . . ولكن ليس من ختنا أن ندي الآخرين. قال كرمويل للاسكتلنديين المحافظين : « أرجوكم فى رافة السبح أن تظنوا أنسكم يمكن أن نسكونوا خطئين » .

يجب أن زيل كل كراهية واحتقار من الـكنيسة ، ولنترك إدانة الآخرين للرب وحده، ولتسكن متفهمين للآخرين متعاطفين مع إخلاسهم .

## طرق مختلفة لذآت الهدف

وَاحِدٌ يَشَّيِرُ يَوْما دُونَ يَوْمٍ وَآخَرُ يَشَّيرُ كُلُّ يَوْمٍ فَلَيْتَيَقَّنْ كُلُ وَاحِدٍ فِي عَقْلِهِ ، النَّبِي يَهْ مُّ بِالْيُوْمِ فَلِرَّبُّ يَهْمُ ، وَالنِّبِي لَا يَهْمُ بِالْيُومِ فَلَرَّبُّ لاَ يَهْمُ . وَالنِّبِي لاَ يَا كُلُ فَلِرَّبٌ لاَ يَا كُلُ وَيَشَكَرُ اللهُ . اللهُ . وَالنِّبِي لاَ يَا كُلُ فَلِرَّبٌ لاَ يَا كُلُ وَيَشَكَرُ اللهُ . (دونَ الذي الاَ اللهُ .

يقدم بولس هنا نقطة أخرى يختلف فيها الحافظون مع المتحررين ، فقد كان الحافظون يهتمون للغاية بمراعاة بعض الأيام الدبنية ، ولا بد أن أسل هؤلاء كان يهودياً . وقد كتب بولس عن هذه الفكرة في رسائل أخرى ، فقد كتب إلى النلاطيين : « أنحفظون أياماً وشهوراً وأوقاتاً وسنين الخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثاً إلى (١٠٤٤) ، وكتب إلى الكولوسيين : « فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب ، أو من جهة عيد أو هلال أو سبت ، التي هي ظل الأمور المتبدة ، وأما الجسد فللمسيح » (١٦٠٦ ، ١٧) لقد جمل اليهود من السبت عداباً، وأحاطره بقوانين فاسية مستحيلة . ولم يكن بولس يريد أن يبطل يوم الرب . . . . أبداً . ولكنه كان يختبي من تسرُّ ب الأفكار اليهودية إلى العقيدة المسيحية، فإن

السيحية أكثر من مجرد حفظ يوم خاص . عندما كانت المرسلة الشهيرة مارى سليسور في النابات مدة ثلاث سنوات متتالية لم تكن تعرف الأيام ،وقد وجدوها مرة تقيم العبادة يوم الإثنين ، ووجدوها مرة تسلح كوخها يوم الأحد ، فقد أختلطت الأيام في فسكرها . ولا نظن أحداً يقدر أن يقول إن عبادتمارى سليسور يوم الإثنين كانت مرفوضة ، أو أنها كسرت يوم الرب لأنها أصلحت كوخها في يوم الأحد . لم يسكر بولس أن يوم الرب يوم هام يجب أن يُخصَّص المباده ، ولكنه كان لابريد لهذا اليوم أن يكون عبودية لنا ، فإننا لانعبد اليوم ، بل الرب

وبالرغم من هذا يطالب بولس بالحبة والتعاطف بين أصحاب مدرستى السكر المحافظة والمتحررة ، وهو يقول إنه مهما أختلف تشكيرهما فإن هدفهما واحد ، فسكلاها بريد أن يهم بالرب وأن يخدمه ، وعندما يجلس أحدها ليأكل اللحم والآخر ليأكل البقول ، فإمهما كايهما برفعان صلاة الشكر للرب من أجل الطمام . هناك طرق عتلفة للسفر من القاهرة إلى الاسكندرية ، ولست مجراً على استعمال طريق واحد منهما ، وعندما يسافر شخصان مناعلى طريقين مختلفين فإمهماسيصلان إلى الوجهة الواحدة ، ويقول بولس إن الهدف الواحد يجب أن يوحدنا ، وأن المراسات الهنافة لايحب أن تعرقنا !

وينبر بولس على فسكرة أخرى : يتجب أن يكون الإنسان منا متأكداً أنه يسير في الطريق الصائب « نليتيتن كل واحد في عقله » . لانتبع الجماعة وولانتبع التتليد ، لكن تتبع الاقتناع . لايتجب أن نتمل ما يفعله كل الناس ، لكن للفمل ما هو صواب ، بعد أن نكون قد فسكرنا وتأملنا وصلينا ووصلنا إلى أن هذا هو العبواب!

ولا يمكن لإنسان أن يفرض وجهة نظره على الناس ، فإن هذه الأسف حدى لعنات الكنيسة ، إذ يظن الإنسان أن أنكاره وعتيدته وطريقته في العبادة وممارسانه الدبنية هى وحدها السحيحة ، وأن كل ماعداه خطأ ! حسنا قال أحد الحكماء : ﴿ كُلُّ مَا تَجِده يدك لتقعله ، فأفعله بكل فوتك لسكن لاتنسأن شخصاً آخر يختلف ممك فى التفسكير » . أن من واجبنا أن نعرف الصواب ، ولكن ليس من السحيح أن نفرض هذا ﴿ الصواب ﴾ على الآخرين ، فإذا أختلفوا معنا حكمنا عليهم أنهم خطاة مرفوضون !

### إستحالة العزلة

لِأَنْ لَبْسَ أَحَدُ مِنَا يَعِيشُ لِنَاتِهِ وَلاَ أَحَدُ يَمُوتُ لِنَاتِهِ وَلاَ أَحَدُ يَمُوتُ لِنَاتِهِ . لِأَنْنَا إلَّ عِشْنَا فَلِيرَّبُ نَعِيشُ وَإِنْ مُثْنَا فَللِرَّبُ نَعِيثُ . لِأَنَّهُ فَلَلرَّبُ نَعُنُ . لِأَنَّهُ لِلْمُثَا فَللرَّبُ نَعُنُ . لِأَنَّهُ لِهِذَا مَاتَ الْمُسْبِعُ وَقَامَ وَعَاشَ لِيكَى يَسُودَ عَلَى لَهُذَا مَاتَ الْمُسْبِعُ وَقَامَ وَعَاشَ لِيكَى يَسُودَ عَلَى الْأَحْدِاء وَالْأَمْرَات .

( رومية ١٤ : ٧-٠٠ )

يتول بولس هنا إن أحداً منا لايقدر أن يميش لنفسه منعزلا عن الآخرين ، فإنه مرتبط بالله ومرتبط بالناس ، ولا يستطيع أحد أن يعزل نفسه عن الله أو عن الناس !

ولا يستطيع أحد أن يعزل نفسه عن الناس ، في ماضيه و حاضره ومستقبله .

١ — انه لا يقدر أن يعزل نفسه عن الماضي ، فهو لم يصنع نفسه ، كما قال عولمس : « أنا جزه من كل ما قابلت » . فالإنسان منا مديون التقاليد والتر أث والورائة التي جاءته من الجدود . صحيح أن الانسان يمكن أن يفعل شيئاً بماضيه، لمكن صحيح أيضاً أنه لا يبدأ من الصفر ! إنه يأخذ معه ما جاءه من الماضي ، وصبحابة شهود الماضي تحيا معه ، وهو لا يستطيع أن يعزل نفسه عن أصله ، أو عن نقرة الجب التي منها حفر ! ( إشعياء ١٥٠١ ) .

٧ - وهو لا يقدر أن يعزل نفسه عن الحاضر، فإن الحسارة التي تحيا فيها تربطنا مماً ، ولا شيء يفعله الإنسان يؤثر فيه وحده ، فهو قادر بسلوكه أن يسعد غيره أو يشقيهم ، كما أنه قادر بسلوكه أن يجعل الآخرين أدديا اوسالحين، فلكل واحد منا تأثير إعلى الآخرين ، بالمالح أو بالردى ، ولكل عمل نعمله نتأثي تؤثر على الحميلين بنا . أن الإنسان موجود في « حزمة حياة » لايقدر أن يهرب منها .

٣ - وهو لا يقدر ان يعزل نفسه عن المستقبل ، فكما يستلم حيانه يسلمها لنبره ، فيسلم اطفاله ما ورثه مادياً وروحياً . ليس الإنسان دائرة قائمة بذاتها ، لكنه حلقة في سلسلة . يقال عن شاب مستهتر بدأ يدرس علم الأحياء أنه تطلع في ميكروسكوبه إلى الخلايا التي تتوالد في لحظات ، فترك ميكروسكوبه وقال : « الآن أرى أنني حلقة في سلسلة ، فلن أكرن حلقة ضعيفة ! » . هذه مسئوليتنا المظيمة ، أن نترك للمستقبل شيئاً سالحاً عالمين أن الخطية لاتؤثر في مرتكبها وحده ، ولكنها تلشيء سلسلة تأثيرات لانتوف !

ولا يستطيع إنسان أن يعزل نفسه عن المسيح .

ا لأن السيح حى موجود معنا فى كل لحظة ، وهو يرى كل ما ضمل ،
 وكل حياتنا محت بصره ، ولن بقدر إنسان أن يهرب من السيح الحى القام والذى
 يميا هنا والآن ! لا مكان بخفينا عنه ، ولا عمل نعمله مخفى عنه !

 ولا الموت يعزلنا عن المسيح! إننا في هذا العالم نعيش في محضر المسيح غير المنظور، ولسكننا في العالم الآني سنراه في بهائه ومحضره السكامل . لن يكون الموت نهاية ، لسكله البوابة التي تفود للمسيح .

لايستطيع إنسان أن يحيا منعزلا ، فإنه مرتبط بالناس وبالسيح بربط لايحطمها الزمن ولا الأبدية ! وعلى هذا فلا يستطيع أحد مما أن يعيش أنداه أو أن عدت لذاته !

### الناس أمام القضاء

وَأَمَّا أَنْتَ فَلِمِنَاذَا تَدِينُ أَخَاكَ . أَوْ أَنْتَ أَيْضَا لِمِنَاذَا تَرْدَرِي بِأَخِيكَ . لِأَنْنَا جَمِيماً سَوْفَ نَقِفُ أَمَامَ كُوْسِيً الْمَسْمِيسِعِ لِأَنَّهُ مَكْتُوبٌ أَنَا حَيِّ يَقُولُ الرَّبُ إِنَّهُ لِمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

هناك سبب أساسى يمنمنا من إدانة الآخرين ، وهو أننا جيماً سنعطى حساباً عن أنفسنا أله ، فبسما فضاة ، ليكننا تحت حكم القضاء . وبرهاناً لهذه الفيكرة يقتبس بولس كلمات إشمياء 20 : ٣٣ ، وكان معلمو البهود يقولون : « لانظن إن التبر ماجاً يحميك . ولذلك يجب أن تحيا في كال حتى تقدر أن تعطى حساباً عن السالح الذي فسلته لملك الموك ، الله وحده لهحق السالح الذي فساته الملك الموك ، الله وحده لهحق القضاء ، وليس للإنسان الذي يقف أمام عرش قضاء الله أن يقضى على الآخرين الواقعين معه أمام القاضى الأعظم !

محدث بولس فى الآيات ٧ ــ ٩ عن إستحالة المزلة ، لكنه هنا يذكر حالة واحدة يقف فيها الإنسان وحيداً : عندما يقف أمام عرش الله الديان . وفى أيام بولس كان القضاء الرومانى فى أوج عظمته ، ففى ركن من ساحة المدينة كانت مبائى الهحكمة تعلو ، يجلس فيها القضاة وكانت المدالة الرومانية تقفى بوجود أكتر من كرسى قضاء . وكان الرومانى يعرف معنى «كوسى القضاء » . ويقول بولس إن كل واحد منا سيقف أمام كرسى المسيح ليواجه التافى يخفرده . ربما استطاع الإنسان فى هذا العالم أن يدعى لنفسه حسنات إنسان آخر، وربما أفلت شاب من

المقاب بسبب مكانة والده ، وكم عنا أب عن ابنه من أجل رجاء زوجته .. ولـكن كل إنسان سيقف وحيداً أمام كرسى الله ا عندما يموت إنسان ويحضرون جهانه المسلاة فى الكنيسة ، يجتمع الأهل والأستحاب ، ويضمون على سندوق الميت الأوسمة التي نالها فى حياته ، ولـكن الميت لايقدر أن يأخذها ممه !! دخلنا إلى هذا المالم عرايا ، وستخرج منه عرايا ! وستقف أمام الله فى وحدم اخذ ممنا إلا ننوسنا والشخصية التي بنيناها فى عالمنا .

لكن ليست هذه هي الحقيقة كلها ، فن فقف وحدنا أمام كرسي الله ، لأننا نقف مع السيح ، ولن يجردونا من كل سي ، نسبيق لنابره واستحقاقاه. وقد قال أحد الكتاب الماسرين : « إن الله أكثر رحة نما نظن ، فإذا لم يتدر أن يقول لنا « نسماً أيها المبد السالح والأمين » فإنه سيقول « حسناً أيها المبد الردى الخائن ، أنا لا أكرهك ! » كانت هذه طريقة ذلك الكاتب في التمبير عن إيمانه ، والحقيقة أن الله لايكرهنا ، لكنه بحبنا مهما كنا خطاة ، من أجل المسيح فادينا . إننا سنقف أمام كرسي الديان وحيدين ، ولكن إن عشنا وي المسيح فسنقف معه في موتنا وأمام الله ، وسنجد أنه شفيعنا !

## الإنسان وضمير الجيران

فَلَا أَخَاكِمْ أَيْضًا بَمْضُنَا بَعْضًا بَلْ بِالْحَرِيُ أَخْكُمُوا بِهِذَا أَنْ لَا يُوضَى أَخْكُمُوا بِهِذَا أَنْ لَا يُوضَى لِلْآخِ مصدَّمَةٌ أَوْ مَشْرَةٌ إِنِّي عَالِمٌ وَمَثَمَّةٌ فِي الرَّبِّ يَسُوعَ أَنْ لَبْسَ شَيْءٌ نَجِسًا بِذَاتِهِ إِلاَّ مَنْ يَخْسَبُ شَيْئًا نَجِساً فَلَهُ هُو نَجِسْ . فَإِنْ كَانَ أَخُوكَ مَنْ يَخْسَبُ شَيْئًا نَجِساً فَلَهُ هُو نَجِسْ . فَإِنْ كَانَ أَخُوكَ بَعْشَ مَنْ اللهُ عَلَى أَعْدَ مُسَبَ الْمُحَبَّةِ . بَسَبَ الْمُعَامِكَ يُحْزَنُ فَلَسْتَ تَسْلُكُ بَعْدُ حَسَبَ الْمُحَبَّةِ .

لاَ تُهْلِكُ بِطَمَامِكَ ذَٰلِكِ الَّذِي مَاتَ الْمُسِيعُ لِأَجْلهِ . نَلاَ يُفْتَرَ عَلَى صَلاَحِكُمْ

(رومية ١٤: ١٣ -- ١٦)

كان الرواقيون يقولون عن أشياء كثيرة إنها «حيادية» ، لا رديئة ولا سالمة ولكن الأمو يتوقف على الطريقة التي تتناول بها هذه الأشياء . فشلا ربما كان الرسم بالنسبه لتلميذ الذن عملا فنياً لكن شخصاً آخر يرى فيه فساداً وشراً.. وقد تسكون مناقشة ما في نظر البعض بناءة ومفيدة ، ولكنها لآخر قد تسكون هرطقة وإنحرافاً .. وهكذا الحال بالنسبة للنشاطات والتسليات والمسرات ، يراها واحد مفيدة، ويراها الآخر مفسدة . ولكن الشيء في ذاته ليس طاهراً ولانجساً، إنما طهارة او نحاسته مبونة في الطهرة الذي يتناوله اللاس بها .

ويقول بولس إن الشخص القوى في الإيمان قد لا يرى ضرراً في شيء ما ، لكن شخصاً ضيفاً قد يرى فيه الشركله ، ويثور ضميره عليه لو أنه فعله . ولنعط مثلا : قد يرى إنسان أن لعبة رباسية خارج البيت يوم الأحد لاضرر منها، ولكن ضمير غيره قد يصطدم بهذه الفكرة ، فإذا أجبرته على أن يلمب لتعذب ضميره ، لأنه غير مستريح لهذا العمل . وهناك أشياء كثيرة يراها المؤمن المتحرر سالحة ومفيدة ، لكن الحافظ براها ضارة وخاطئة ، فإذا اشترك المحافظ في شيء من هذه يتعب ضميره ، لأنه يعتقد أنه يفسل الخطأ .

ونسيحة بولس واضعة هنا. من واجب السيحى أن يفكر في كل شيء ، لا في تأثيره على نفسه فقط ، بل في تأثيره على الآخرين أيضاً . إله الايقول إن الراءنا بيجب أن تتأثو باراء الآخرين ، فإن آراءنا ومبادئنا ملك لنا ، ويجب أن نأخذ فيها قرارتنا بأنفسنا ، لسكنه يتحدث عن الأشياء « الحيادية » التي ليست في ذاتها رديئة أو سالحة ، وليست جزءاً من اساسيات الحياة المسيحية ، والتي تعتبر هامشية في الحيساة . ويقول بولس إننا لا يجب أن نشايق الآخرين بتصرفنا فى مثل هذه الأشياء ، ولا يجب أن نزعج ضمائرنا من جهتها ، كا لانزعج ضمير الآخرين ، فإن قانون الحجة هو الذى يسود الحياة ، وعندما يسودنا قانون المحبة لانمود نسكر فى حقوقنا وإمتيازاتنا، ولكن فى مسئولياتنا وواجباتنا. لا يجب أن نزعج ضمائر الآخرين فى الأمور الثافهة ، ولا يجب أن نجفل الحرية الني انا فى المسيح فرصة لنجرح مشاعر الآخرين ، فلا متمة تستحق أن محزن الآخرين بسببها أو محطمهم • كان القديس أغسطينوس يقول إن تلخيص كل الوسايا هو : « أحب الله وافعل ما تريد » • هذا صحيح ، لمكن السيحية ليست عجة الله فقط بل عجة الحيطين بنا أيضا .

## خطورة الحرية المسيحية

لِأَنْ لَيْسَ مَلَـكُوتُ اللهِ أَكُلاَ وَشُرِبًا . بَلْ هُوَ لِرَّ وَسَلاَمٌ وَمُرَبًا . بَلْ هُوَ بِرَّ وَسَلاَمٌ وَمُرَحٌ فِي الرَّوحِ التَّدُس . لِأَنَّ مَنْ خَدَمَ الْمَسِيحَ فِي هُلُو مَهُوَ مَرْضِيُّ عِنْدَ اللهِ وَمُرَكَى عِنْدَ اللهِ وَمُرَكَى عِنْدَ اللهِ مَنْدَ عَلَى مَا هُوَ اللَّسِلاَمِ وَمَا هُوَ اللَّبُولِ الطَّمَامِ عَمَلَ اللهِ مَنْدَ اللهِ مَنْدَ اللهِ مَنْدَ الطَّمَامِ عَمَلَ اللهِ مَنْدَ اللهِ مَنْدَ اللهِ مَنْدَ اللهِ مَنْدَ اللهِ مَنْدَ اللهِ مَنْدَ اللهِ الطَّمَامِ عَمَلَ اللهِ مَنْدَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْدُانِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْدَانِهُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْدَانِهِ مَنْ اللهِ مِنْدَانِهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ المُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ المِنْ اللهِ مِنْ المُنْ اللهِ اللهِ مِنْ المُنْ المُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ المِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مِنْ اللهِ مَالْمُ اللهِ مِنْ اللهِ مَا مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا مُنْ اللهِ مُ

( روميسة ١٤ أ : ١٧ - ٢٠ ) ٠

يتحدث بولس هنا عن خطورة سوء استمال البحرية المسيحية ، فقد رأى اليهودى في البحرية السيحية أخطاراً ، لأن حياته كلها كانت محكومة بأوامر ونواه ومحظورات ، فهذه أطعمة جائزة ، وتلك طيور نجسة • ولكن المسيحية قشت على كل هذه النواهى بمخبطة واحدة ، فبقيت خطورة الظن أن المسيحية تمنى أن يفعل الإنسان كل ما يشتهى ، واناك يذكر بولس أن الحرية المسيحية والحبة المسيحية متلازمتان ، والمسيحى الحقيقى هو المتحرر الهب المتعاطف مع غيره .

ويذ كر بولس أن السيحية هي ملكوت الله ، وهي ايست أن يأكر الإنسان ويشرب مايحب ، لسكمها نحوى ثلاثه عناصر فيها تفكير في الآخرين ، إنها بر وممناه إعطاء الله والناس حقوقهم ، والحق الأول لاناس علينا هوالتفهم والتماطف، فبمجرد أن نعرف السيح نهتم بمشاعر الآخرين أكثر من مشاعر نا ، لأن المسيحية تعلنا أن نضم الآخرين أولا وتفوسنا أخيراً . ولا يمكن أن نصالح بين إعطاء لايمني غياب المتاعب فقط ، فهذا المني سلمي ، لسكن السلام بمعناه الإيجابي يشمل كل ماهو لخير الإنسان ، وقد رأى البهود ، في السلام العلاقة السليمة بين الناس كل ماهو لخير الإنسان ، وقد رأى البهود ، في السلام العلاقة السليمة بين الناس نكون في ملكوت الله اذلك أن الحرية السيحية مشروطة بأن نسكون في علاقة سليمة بالآخرين ، وهي فرح وهو في السيحية ليس أنانية لأنه لايمني أن نكون نمن فقط سعداء ، بل يعني إسعاد الآخرين ، فإن كانت سعادي عمون الآخرين ، فهي ليست سعادة المسيح ، إن الهدف النهائي للسعادة هو إدخال الذرح والأمل إلى أوب الآخرين ، والغرح شيء متبادل ، نعطيه فنأخذه ، ليست الحرية المسيحية الوب الآخرين ، والغرخ بن ، كنها إسعاد الآخرين ، والغرح شيء متبادل ، نعطيه فنأخذه ، ليست الحرية المسيحية الوب الآخرين ، والغرح شيء متبادل ، نعطيه فنأخذه ، ليست الحرية المسيحية الأوب الآخرين ، والغرح شيء متبادل ، نعطيه فنأخذه ، ليست الحرية المسيحية الأور وساعلى مشاعر الآخرين ، والغرح شيء مناعرا ، لكنها إسعاد للآخرين مها كالمنا الأمر !

رعندما يكون الإنسان في البر والسلام والفرح فإنه يصبح عبداً للمسيح . والحرية السيحية لاتمني أن نقعل مائريد ، بل أن نقعل مايريد يسوع ، فيدون المسيح يكون الإنسان عبد عاداته وشهواته ، وهو لايفعل ما يحب ، بل يفعل ما يتسلط عليه . ولكن عندما يسيطر المسيح على الحياة يحررها بالحقيقة ، فلا يسود صاحبها يفعل ما يرضى ملذاته ومزاجه وذانه ، بل يفعــل ما يظهر محبة يسوعً للآخرين .

ويقدم لما بولس الهدف النهائى للشركة السيحية: (1) إنه هدف السلام الملتمة والمنتخذ إذاً على ماهو السلام » فكل أعضاء العائلة السيحية بميشون في أحسن علاقة. والكنيسة التي تحوى المعارك والرارة والانتسامات لاستحق أن تدعى كنيسة ، وهي ليست جزءاً من ملكوت الله ، لكنها مجتمع إنساني وحسب . (ب) إنه هدف البناء « فلنمك على ماهو البنيان ، بعضا لبمض » وفكرة الكنيسة كبناء موجودة في كل العهد الجديد ، فالأعضاء مثل الأحجار الحية في البناء ، وكل ما يخلخل البناء هو ضد ألله ، وكل ما يجلخ في فهو من المؤسف أنه في كل المرات التي ترازل فيها بناء الكميسة كان السبب شيئا تافها ، كأفكاد الناموس ، والبحث عن المركز الأول ، وسيشرق فيجر جديد على الكنيسة لو أن كل واحد منا فنش عن واجباته يقبل حقوقه ، ولو أنه عرف أنه لا يجب أن يسيء استمال حربته المسيحية بأن يجرح غيره ويؤذى ضميره . يجب أن تكون الكميسة جاعة متحابة ، يعتبر فيها كل واحد إخرته وراعي شموره .

# احترام الآخ الضعيف

حَسَنُ أَنْ لاَ تَأْكُلَ لَحْماً وَلاَ نَشْرَبَ خَمْراً وَلاَ مَشْرَبَ خَمْراً وَلاَ مَشْدُ أَوْ يَضْفُفُ . أَلكَ لِمَنْ أَوْ يَضْفُفُ . أَلكَ لِمَنْ أَوْ يَضْفُفُ . أَلكَ لِمَنْ لَكَ بِنَفْسِكَ أَمَامَ اللهِ . طُوبَى لِمَنْ لاَ يَشْخُسِنُهُ . وَأَمْنا اللَّذِي يَرْتَابُ لاَ يَدِينُ نَفْسَهُ يَى مَا يَشْتُحْسِنُهُ . وَأَمْنا اللَّذِي يَرْتَابُ

ْ فَإِنْ أَكُلَ كُدَانُ ۖ لِأَنَّ ذَٰلِكَ لَيْسَ مِنَ الْإِيمَانِ . وكُلُّ مَا لَيْسَ مِنَ الْإِيمَانَ فَهُوَ خَطِيَّةٌ .

(رومية ١٤: ٢١ - ٢٣)

ها نحن نمود مرة أخرى للتول إن مايكون نافعاً لشخص قد بحعلم شخصاً آخر . ويقدم بولس هنا نصالح عملية :

١ - نصيحة للقوى في الإيمان الذي يمرف أن الأكل والشرب غير مهمين، والذي فهم معنى الحرية المسيحية : ليجعل هذه الحرية بينه وبين الله . لقد وصل إلى مرحلة متقدمة من الإعان ، والله يعلم ذلك ، فلا داعي لأن يلوح بحريته في وجه من لم يصل إليها . وكم من شخص أصر على حقوقه في الحرية ، ولكن الأسف ملا حياته بعد ما رأى نتيحة إسراره وأنانيته فقد يظن واحد أن حريته في المسيح تعطمه الفرصة فشرب الخر، وربما كان شرب الخر عنده متمة لأتحره إلى الخطر . ولكن شابًا معجبًا به ، كان يتخذه مثلاً أعلى ، يراه يشرب الخمر ، فيفعل مثله ، وليكنه لايقدر أن يضع لنفسه حدوداً ، فيجرف إلى المهلسكة . فهل يستخدم الشخص الناضج حريته ليؤدى شاباً حديثاً ؟ أو هل يضبطحريته لأجل خير الآخرين الذين يتحذونه تدوة ؟ إن المسيحية تعلمنا ضبط النفس الواعي لخير الآخرين . وإن لم يضبط المسيحي نفسه فسيجدله ضحايا أكثر مما "وقع ! لنضبط نفوسنا حتى لايكون استمتاعنا هلاكاً للآخرين ، ولنفحص كل شيء لامن جهة تأثيره علينا فقط ، بل من جهة تأثيره على غيرنا أيضاً ، لأن كلمؤمن حَارِسُ لأَخْيَهُ ، ومستول عن نفسه وعن كِمل من يتماملون معه . قال شاب عن شيخ: «كانت صداقته أذى بالنَّا لي »فليحفظنا الله حتى لا يقول أحد إن استعمالنا للحرية قد أساء إليه!.

حمال نصيحة لضميف الإيمان، صاحب الضمير الذي يتمثر بسرعة.
 ربما يكون ضمنه أنه يفعل ما ينعله الآخرون، أو أنه ينضم إلى الأغلبية لأنه لابريد أن

يكون وسط أقلية وقد لا يرغب أن يكون عتلفاً عن أغلبية جماعته ، وللد لا يرغب في إضاعة مركزه كمحافظ مدفق . وبولس يقول : إن كان أحد يفيل أمراً لسبن من هذه الأسباب ، فهو بر تسكب خطية . فإذا عرف إنسان في قلبه أن شيئاً ما خطأ ، ولم يستطع أن يتخلص من الإحساس بالدنب من جمهته ، فإن ارتسكا بههذا الممل يكون له خطية . ربحاكان الشيء « الحيادى » ( الذي ليس خطأ وليس سواباً ) سحيحاً لو أن الذي فعله فعله بإيمان ، عن اقتناع أنه سواب ، لأنس سالما فعله بإيمان ، عن اقتناع أنه سواب ، لأنس الدافع على عمل شيء يجب أن يكون الاقتناع بصحته وسوابه لسكن إن كنا نعمل شيئاً لربح رضى الناس ومدحهم ، أو لأن كل الناس يفعلونه ، فإننا نكون عملين . لسنا حراس ضمائر إخوتنا، وعلى كل واحد مها أن يقرر لفسه ، علينا وما عنه با هنا في يقرر لفسه ،

#### علامات الشركة

فَيَجِبُ عَلَيْنَا نَحْنُ الْأَوْيَاءَ أَنْ نَحْتَمِلَ أَضَافَ الضَّفَاء وَلاَ رُضِيَ أَنْسَنَا . فَلْ يُرْضِ كُلُ وَاحِدِ مِنَا قَرِيبَهُ لِلْخَيْرِ لِأَجْلِ الْبُنْيَانِ . لِأَنَّ الْمُسِيحَ أَيْضًا مُنَّ يُرْضِ نَفْسَهُ بَلْ كَمَا هُو مَكْنُوبُ تَسْيِرَاتُ مُمَيِّرِيكَ وَقَمَتْ عَلَى لَأَنَّ كُلُّ مَا سَبَقَ فَكُتَبِكَ مُعَيِّرِيكَ وَقَمَتْ عَلَى لِأَنَّ كُلُّ مَا سَبَقَ فَكُتَبِكَ مُنْ لِللهِ المَنْ كُلُّ مَا سَبَقَ فَكُتَبِكَ مُنْ اللهُ المَنْ فَكُتَبِكَ مَا سَبَقَ فَكُتَبِكَ مُنْ اللهُ المَنْ وَالتَّمْزِيةَ فِي المَنْ اللهُ المَنْ اللهُ المَنْ اللهُ المَنْ اللهُ المَنْ المَنْ اللهُ المَنْ المُنْ اللهُ المَنْ اللهُ المَنْ اللهُ المَنْ المَنْ المَنْ المُنْ اللهُ المَنْ المُنْ المُنْ اللهُ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَا المَنْ المُنْ المَنْ اللهُ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المُنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المُنْ المُنْ المَنْ المُنْ المُنْ المُنْ المَنْ المَنْ المُنْ المَنْ المَا المَنْ المُنْ المَنْ المَنْ المُنْ المَنْ المَنْ المُنْ المَنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المَنْ المُنْ المُنْ المَنْ المَنْ المَنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المَنْ المُنْ المُنْ

بِعَسَبِ ٱلْمُسِيعِ يَسُوعَ . لِـكَى تُمَجَّدُوا ٱللهَ أَبَّا رَبَّنَا يَسُوعَ ٱلْسُبِيعِ بِنَفْسِ وَاحِدَة وَفَهِم وَاحِدٍ .

(رومیة ۱۰ ۱۰ – ۲)

يوالى بولس فى هذه الفترة حديثه عن واجبات المؤمنين من نحو بعضهم بعضاً، وينبر على مسئولية المؤمن القوى نحو أخيه المؤمن الضعيف. وتقدم لنا هذه الفقرة علامات ونميزات الشركة الروحية :

١ - يجب أن تميز الشركة المسيحية باعتباركل واحد للآخر ﴿ يرضى قريبه للخبر » ، فلا يفكر الواحد في نفسه ، بل في إخره . على أن هذا الاعتبار لا يجب أن يكون عاطفياً ، بل يجب أن يعمل على خير الآخرين وبنائهم في الإيمان . ليس المؤمن كسولا فيتهاون مع إخرته ، لكنه عامل بالحبة ، يحميط إخوته ، يوم من الاعتبار ، لا بسيل مم الانتقادات .

٧ - يجب أن تعدير بدرس الكامة القدسة ليجد المؤمن فيها تشجيماً. وتقدم لنا كلمة الله التشجيع بطريقتين: (أ) إنها تقدم لنا سجلا لماملات الله مع شبه يظهر أن الأفضل لنا أن نعمل الخير مع الله ونقالم، من أن نقمل الشر مع الله ونقالم، من أن نقمل الشر مع الله ونقالم، من أن نقمل الشر مع العامل المناعب. ذلك أن النجاح النهائي دوماً هو للخير والصلاح، وأن المزيق الله ليس سهلا ، ولكنه الدريق الوحيد الذي يحسل حياتنا ذات قيمة في الحاضر وفي المستقبل! الريق الوحيد الذي يحسل حياتنا ذات قيمة في الحاضر وفي المستقبل! كان يرور عائلة كان يردد لهم آية كتابية قبل خروجه ويقول: « منع هذه محت لسانك كتاملة الملوى ». إن هذه مواعيد الله الذي لا يكسر كلامه ، وفيها النواجه متاعب الحياة، فتعمرى في الأحزان ونتشجم في الجهاد.

٣ \_ ينجب أن تندر بالصبر ، الذي هو أبعد من الاحمال ، لأن معناه ﴿ القوة

التي لاتنقبل الأمور فحسب ، بل تحولها إلى عجد » . الصبر هو السكفاءة المنتصرة التي تنجمل ما تجيء به الحياة .

ع - يعجب أن تتميز بالرجاء . والمسيحى واقعى وايس خيالياً ، وأذاك فهو متفائل ، لا تعاقل الرجاء المبسر الذى لا يرى صعوبات الحياة ، بل تعاقل الثانية في الله المسيطر على مصائر الأمور . رسم « وانس » الرجاء سيدة تعرف على ور واحد تبقى في كما جها . إن الرجاء المسيحى يرى كل شيء ويحتمل كل شيء بدون يأس، لأنه رجاء الإيمانيائه . إنه ليس رجاء في الصلاح الإنساني أو الإسمال الإنساني أو الله مثال على الرجاء في قوة الله .

يجب أن تتميز الشركة السيحية بالرفاق. مهما كانت الكديمية مزخرفة ،
 وموسيقاها رائمة ، وعطاياها سخية ، دون أن تتمتع بالوفاق بين أعضائها ،
 فهى ليست كنيسة . لانقول إنه ليس فيها اختلاف في الرأى ، أو ليس فيها عادلات والكن نقول إن أعضائها قد حاوا مشكلات « الحياة مما » لأنهم يثقون أن تقسمهم .
 أن المسيح الذي يوحدهم أعظم من كل الاختلافات التي يمكن أن تقسمهم .

٧ - يجب أن تدويز بالتسبيح ، وأنك تستطيع أن عنر من فيرة صوت الشخص إن كان متذمراً شاكياً أو مسبحاً ميهجاً . حسناً قال أيسكتيتوس : « ماذا استطيع أن أنعل أنا الرجل السجوز الأعرج إلا أن أسبح الله ؟ » . إن السيحى يستمتع بالحياة لأنه يستمتع بالله ، وسيطل سر الفرح معه لأنه يشم أن الله يعمل كل شيء غليره .

٧ - وتتميز الشركة المسيحية بأنها تأخذ تموذجها وقومها ومثالها ووحيها من يسوع السيح الذي لم يُرض نفسة . ويقتبس بولسمزمور ٢٠ : ١٠ : وعدما يقول بولس « أن محتمل أضاف الضفاء » يستممل نفس السكمة التي قيلت عن حل المسيح لصليه . لقد اختار ملك المجد أن يحدم الآخرين في أن يسعد نفسه ، فوضع بهذا الموذج الذي يجب أن محتذية كل واحد من اتباعه .

### الكنيسة الشاملة

لذُّلكَ ٱقْبَلُوا بَمْضُكُمْ بَمْضًا كَمَا أَنَّ ٱلْمَسِيحَ أَيْضًا قَبَلَنَا لِمَجْدِ ٱللهِ . وَأَقُولُ إِنَّ يَسُوعَ ٱلْمُسِيحَ قَدْ صَارَ تَعادِمَ ٱلْخِتَانِ مِنْ أَجْلِ صِدْقِ اللهِ حَتَّى أَبَدِّتَ مُواعِيدً ٱلْآبَاهِ . وَأَمَّا ٱلْأُمَمُ فَمَجَّـــدُوا ٱللَّهَ مِنْ أَجْلِ ٱلرَّحْمَةِ كَمَا هُوَ مَكْنُوبٌ مِنْ أَجْل ذٰلِكَ سَأَحْمَدُكَ فِي أَلاَمُمَ وَأُرَّ لِلْ لِاسْمِكِ . وَيَقُولُ أَيْضًا تَهَلَّلُوا أَيْهَا ٱلْأُمَمُ مَمْ شَمْبِهِ . وَأَيْضاً سَبْحُوا أَلزَّب مَا جَميعَ الْأَثْمَمِ وَامْدَحُوهُ يَا جَمِيعَ الشَّعُوبِ . وَأَيْضا ۖ يَقُولُ إِشَّفِياءً سَيَكُونُ أَصْلُ يَسَّى والْقَائم لِيَسُودَ عَلَى الْأَثْمَم عَلَيْهِ سَيَكُونَ رَجَاءُ الْأَنْهُمِ . وَلَيْمُـلَّا كُمْ إِلَّهُ الرَّبَاءَ كُلَّ مُسرُور وَسَلاَمٍ فِي الْإِعَانِ لِنَزْدَادُوا فِي الرَّجَاءِ بِقُوَّةٍ الرَّوحِ الْقُدُسِ .

( رومية ۱۵ :۷ -۱۳ )

يندم بولس هذا هذا النداء الأخير ف هذه الرسالة لــكل أعضاء السكنيسة ليكونوا واحداً ، ويدعو أقوياء وضعفاء الإيمان ليتحدوا ، ويعلن لليهود والأمم ضرورة إيجاد الشركة المسيحية داخل أسرة السكنيسة . وقد تكون هناكخلافات كثيرة لكن هناك مسيحاً واحداً ، وإخلاسناً له يربطنا معاً . لقد عمل المسيح

لأجل اليهود والأمم مماً . لقد ولد بهودياً وخسع المناموس اليهودى ، وجاء إلى المالم كمواطن يهودى وقد عمل هذا كله ليحقق مواعيد الله لآباء الشعب اليهودى وحق يحيى الخلاص اليهودى أولا . ولكن بحيثه كان أيضاً لأجل الأمم . والكن يرمن بولس هذه المسكرة يقتبس أديم آيات من العهد القديم . ومختلف السكامات التي يستعملها بولس عما في العهد القديم ، لأنه يقتبس من الترجمة اليونانية المروفة بالسبعينية ، وهذه الاقتباسات على التوالى هي من مزمور ١٨ : • • ، التنبيسة بحس بني المواس الأوبعة بحد بالسبعينية ، وهذه الاقتباسات الأوبعة بحد بولس نبو وبان الأمم سيقبلون إلى الإعان . ويعتقد بولس أنه مادام المسيح قد جاء المسيح لما الناس فإن الكنيسة بجب أن رحب بكل الناس فهن الكنيسة بحب أن رحب بكل الناس ، فهما كانت الإختلافات بيمهم . لقد جاء المسيح غلما شاملاً ، فالتكن الكليسة كنيسة شاملة .

ثم يوقع ولس نبرات لحن الإيمان السيحى، فتمالوا نراها تتتابع نبرة عذبة مدالأخرى

١ .. هذا الرجاء : من السهل أن نفشل عندما نقابل الحياة بأحداثها المختلفة . ومن السهل أن نقبل الأوضاع البائسة والهزائم الموجعة التي لا يستطيع البشر إسلاحها . حكى أحدهم عن اجهاع كنيسة في وقت كانت الكنيسة تواجعه فيه مأزقا ، فافتتح الاجهاع بالمسلاة ، وقال الثائد : « ياربنا الأزلى التادر ، الذي تحكى من الاجهاع ، وقدم القائد . الذي سلى الشكلة قائلاً : « يا إخونى ، إن خالة من الاجهاع ، وقدم القائد . الذي سلى المشكلة قائلاً : « يا إخونى ، إن خالة كيستنا هي اليأس بعينه ، ولا نستطيع أن نقمل شيئاً » وتعليقا هو : إما أن كلنة لا توجد خالة تدعو إلى اليأس ، لكن بعض الناس وصاوا إلى دوجة اليأس من الغرب المالية الثانية ، بعد إستسلام فرنسا ، اجتمع بحلب. الرزاء البريطاني ، في أشد أيام الحرب بأساً ويوسم تشرشل صورة للموقية المالغالية .

وقال إن بريطانيا تنف وحدها . وصمت الجميع ، وارتسم اليأس على الوجوه ، ثم قال تشرشل : ﴿ أيها السادة ، إنني أرى هذه الحالة ملهمة ! ﴾ .

هناك ويء ما في الرجاء المسيحي يقتل الأشباح الخيفة ، ويعلن لنا أن الله حي . لا يمكن أن يغزونا الفشل وتحن نرى نعمة المسيح وقوة الله .

٧ ـ هنا النرح: وهناك فرق بين المسرات والنرح فى الأيام التسديمة أعلن الغلاسفة الكليبون أن المسر أت شر مستطير ، وقال غيرهم إنهم يفضاون الجنون على النمو . وكان البرهان الذي يسوقونه على هذا هو أن السرور وقفة بين ألمين ، ويحصل الإنسان على مايشتاق إلى شيء — هذا هو الألم . ويحصل الإنسان هل مايشتاق إليه . وهذا هو السرور ، إلى لحظة، يعتبها شوق إلى شيء آخر — وهذا هو الألم الجديد . وهكذا فإن السرور وقفة بين ألمين ! ولـكن الذرح السيحى لا يعتمد على أشياء من خارج الإنسان أو من الظروف ، بل هو فرح نابع من داخل الإنسان وإحساسه أن الله حى معه ، وأن لا شيء يقدر أن يفصله عن محبة الله .

" - هنا السلام : عن القدما أن السلام هو الحياة بدون ممنايقات ، وكانوا يطلبون السكون والصفاء في مواجهة أشواك الحياة وسدما ها . ويمكن أن نقول أن السكون والصفاء صفقان مفقودتان من العالم اليوم وهناك شيئان يضيعا مهما أو أن التوتر الداخلي ، فالناس يعيشون حياة مشدودة ، وكأن الإنسان حرب داخلية الهيئة متحركة ، و تقسه هي أوض المحركة . ولا يمكن أن يجد الإنسان السكون والصفاء وسط الحرب الداخلية . والنجاة الوحيدة هنا هي تسليم النفس المسيع ، والمسفاء وسط الحرب الداخلية . والنجاة الوحيدة هنا هي تسليم النفس المسيع ، الفرص التي تسنح لنا، وتغيرات الحياة . يمكي ه . ج ويز أنه كان ذات مرة على سنينة في ميناء نيويورك ، في يوم زاد ضبابه ، وفجأة موقت سفيف آخرى إلى جواره ، لم نفسلها عبم سوى ياددة واحدة اوفجأة واجه وياز ما يدعوه «خطورة الحياة » ومن السعب ألا نقلق لأن الإنسان بطبعه يتطلم للا ما ويفترض و يخاف. الحياج العلق الوحيد هو الاقتناع السكامل بأنه مهما حصل فإن الله لن يدع أولاده

إلى الدموع دوماً . هناك أشياء تحدث معنا يصعب تفسيرها ، ولكن لو كنا واثنين في عمية الله فإننا نقبل ما يجرح قلوبنا ويحير أفكارنا ، بكل سكون وسفاءًا ٤ \_ هنا التوة : وهي حلجة الإنسان المظمى ، فنعين لا يجهل الذي يجب أن نقعله أو الأشياء المتازة ، ولكننا لا نقعلها . كيف نجد النوة التي تحول وإيانا ونياتنا إلى وقائم عملية ؟ عندما تنساب قوة الله في شعف الإنسان يستطيع أن بصبح سيداً لحياته . من أنفسنا نجن عاجزون ، ولكن مع الله كل شيء ممكن !

### الكلمات تكشف الانسان

وَأَنَّا نَفْسِي أَيْضاً مُتَيَقِّنَ مِن جَهِتَسِكُمْ يَا إِخُو َ فِي الْحَرْ فِي الْحَرْ وَنَ كُلُّ عِلْمِ الْحَرْوُنَ أَنْ مُنْسُورُونَ أَنْ يُنْذِرَ بَنْشُكُمْ بَفْضاً وَلَكِنْ يِأْ كُثَرِ جَسَارَة كَشَبْتُ إِلَيْسُكُمْ بَغْضاً الْإِخُوةُ كَشَدَّكُر جَسَارَة كَشَبْتُ إِلَيْسُكُمْ بَعْضَا فِي مِنَ اللهِ . حَتَى لَكُمْ بِسَبَبِ النَّمْةِ التَّى وُهِبَتْ فِي مِنَ اللهِ . حَتَى لَا يَجْوِنُ خَلْوَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَى مِنَ اللهِ . حَتَى لِا يَجِيلِ اللهِ كَنَاهُ إِلَيْهُونَ قُرْبَانُ الْأَثْمَمِ مُعَبُّولِا مُقَدِّسًا بِالرُّوحِ الْقُدُسُ . فَلِي افْتِخَارٌ فِي السَّيْعِ يَسُوعَ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مِنْ عَبْوَا إِلَا أَمْمَ مَقَبُّولِا مَنْ حَبَالُهُ الْمُسْتِعِ يَسُوعَ مَنْ مَنْ مِنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِيعِ يَسُوعَ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مِنْ حَبَةٍ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِيعِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

\*\*

حَنَّى إِنِّى مِنْ أُورُ شَلِيمَ وَمَا حَوْلَهَا إِلَى اللّهِ يَكُونَ قَدْ أَكْنَ النَّبِشِيرَ بِانْجِيلِ الْمَسْيِحِ . وَلَـكُنْ النَّشْتِ عُنْتُ عُتْرِصاً أَنْ أَبْشَ هُكَ الْمَسْيِحُ لِثْلًا أَبِنِي الْمَسْيَعِ لِثَلًا أَبِنِي الْمَاسِ لِآخُرَ . بَلْ كَمَا هُوَ مَكْتُوبُ اللّهِ بِنَ لَمْ يُغْبَرُوا بِهِ سَيْبُصُورُونَ واللّهِ بِنَ لَمْ يَسْمَمُوا سَيفَهُمُونَ . يُخْبَرُوا بِهِ سَيْبُصُورُونَ واللّهِ بِنَ لَمْ يَسْمَمُوا سَيفَهُمُونَ . وَاللّهِ بِنَ لَمْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

تكشف هذه الفقرة لنا سفات بولس الرسول، الشخصية، فهو ف تها يقرسالته يهي، أذهان أهل روما لزيارته التي يرجو أن يقوم بها لهم . وسندرس هذه المقرة للعرف أسراد بولس في ربح الناس .

ا .. يكشف بولس أنه لبق ، فلا توبيخ هنا ، ولا تذمر ، ولا كلام مثل ناظر المدرسة للتلاميذ . أنه يقول لهم إنه يذكرهم فقط بما يعرفونه ، وهو مثأ كد أنهم سيقد ون الحدمة لبمشهم البعض والرب . ويهتم بولس عادة بما يقدد الإنسان أن ينماه أكثر من اهمامه عاكان الإنسان عليه (أي أنه بهتم بالسقتبل لا بالماضي) . كان بولس برى العيوب بوضوح ، وكان يسالجها بأماة ، ولكنه كان دوماً يفكر في الإنسان الرائم الذي سيكون ، لا الإنسان البائس الذي هو كائن ! يقسال إن ميخائيل أنجاو رأى كثلة رخام مهملة ، بلا شكل ، فعزم أن يخرج مهها الملاك السجين بداخلها ، وقد أخرج الملاك الذي رأته عيناه داخل المجبر ، هكذا كان بولس : لا يوبد تشريح الناس وتعطيمهم ، فلا ينتقدهم بالنقد الوجع ، بل يوجههم بالحمة ليكرواكم كالم يكرواكم .

٧ .. كان فخر بولس الوحيد أنه خادم للمسيح ، والسكامة « خادم » التي يستعملها هنا كانت تعالق على الشخص اللتي يكاف بعمل ، أو اللدى يتطوم ليقوم

بعمل ، عبة فى بلاده ، وكانت هناك خسة أعمال يتوم بها المواطنون المسلمون . .

( ) خدمة إمداد جوقة الفناء عندما كان أخيل وصوفو كليس واربيدس يقدمون مسرحياتهم الحالفة ، كانوا محتاجون إلى منشدين ، وفي احتفالات مدينة ديونيسيا المنظيمة كانوا يعرصون غانية عشر محلا مسرحياً جديداً . وكان « عبو الوطن » يتطوعون ليجمعوا ويعلموا ويسكلنوا جوقة الغناء ، على نفتهم الخاصة . (ب)خدمة حلى المشاعل . كان الأنبنيون منقسمين على عشر قبائل ، وكانوا رياضيين ممتازين . وفي بعض الأعياد كان حمة المشاعل من إحدى القبائل يتسابقون مع حملة مشاعل القبائل الأخرى . وكان بعض « عبى الوطن » يختارون حملة المشاعل وينفقون على تدريبهم . ( ج ) الاحتفال بالولمة ، فسكانت بعض القبائل مجتمع مما لتتناول وجبة طعام مما وسط مظاهر الفرح ، وكان « محبو الوطن » يعنفرن تسكاليف هذه الوجبة الجاعية ، ( د ) كانت مدينة أثبينا ترسل سفارة إلى مدينة أخرى ، أو لنستشير كاهن مدينة دلق أو دودونا ، وكان مركب السفارة يعجز بطريقة تحفظ لهدين مدينة درية الديم ، وكان من السفارة يعجز بطريقة تحفظ لمدينة انتينا قوة بحرية عظيمة في الزمان القديم ، وكان من الشرف العظيم للمواطن كانت أثينا فوة بحرية عظيمة في الزمان القديم ، وكان من الشرف العظيم للمواطن أن يشكفل بفقات سفينة حربية المدة سنة .

كانت هذه الخدمات الجمين تؤدى بسرور . ولكن بعد وقت صعفت الروح الوطنية ، فسكان الأغنياء بيجبرون على أدائها . وتطور استمال الكلمة فصارت استعمل عن المبادة وخدمة الله ، ولكنها ظلت تحمل معنى المطاء الكريم . وركما كان الأثيني يضع ماله ونفسه على مذبح خدمته لمجبوبته « أثينا »معتبراً هذا أعظم الشرف ، مكذا وضع بولس كل ما عنده على مذبح خدمة المسيح ، فخوراً بأنه خادم له .

رأى يولس نفسه آلة في يدالسيح . لم يتسكم عما ضله لجدمة المسيخة الم حاضله المسيح من أجله . لم يقل عن شئء : « لقد نسلت هذا » ولكنه قال:
 « يسوع استخدمي الأصل هذا » . لقد تغيرت حياة مودي عدماً ذهب إلى اجماع

وسم واعظاً يقوو : « لو أن إنساناً واحداً أعطى نفسه نماماً ، بدون شروط ، للروح القدس ، فا أعظم ما يقدر الروح القدس أن يسمل به ! » . فقسال مودى لنفسه : « لماذا لا أكون أنا هذا الإنسان ؟ » والمالم كله يعرف ما عمل الروح القدس بمودى . عندما يكف الإنسان عن الفشكير في ما يمسكن أن يفعله ، ويبدأ في ما يقدر الروح القدس أن يعمله به ، عندئذ تبدأ النتائج العظيمة في الظهور .

٤ \_ كان طموح بولس أن يكون رائداً عندما تطوع لتنجستون ليكون مرسلا سألوه عن المكان الذي يرغب في الذهاب إليه ، فأجاب : « إلى أي مكان، على أن يكون إلموقع متقدماً » وعندما وصل إلى إفريقيا جذبه دخان ألف قرية كان يتصاعد في الأفق ، من أما كن لم تسمع عن المسيح . كان بولس رائداً بريد أن يوسل الرسالة إلى الذين لم يسبق لحم أن سحموها . ويقتبس من اشعياء ٥٠ : ١٥ ما يؤكد أنه سيحمل الرسالة إلى آ قاق جديدة .

#### خطط الحاضر والمستقبل

أَسْتَعْسَنُوا أَنْ يَصْنَمُوا آوْزِيماً لِفُقْرَاهِ الْقِدْيِسِينَ الَّذِينَ فِي أُورُشَلِيمَ . أَسْتَعْسَنُوا ذَلِكَ وَإِنَّهُمْ لَهُمْ مَدْيُونُونَ . لَا أُورُشَلِيمَ أَنْ كَانَ ٱلْأَمْمُ قَدِ أَشْتَرَكُوا فِي رُوحِيًّا بَهِمْ يَجِبُ مَلْيَهِمُ أَنْ يَغْدِمُوهُمْ فِي الْجَسَدِّيَاتِ أَيْضاً . فَمَسَى أَلَّ مَنْ مُنْ أَنْ يَغْدِمُ هُذَا ٱلنَّمَرَ فَسَأَمْمِي مَازًا بِكُمْ أَلَى النَّمَرَ فَسَأَمْمِي مَازًا بِكُمْ لَيْ النَّالِيمَ فَا أَنْ النَّمَرَ فَسَأَمْمِي مَازًا بِكُمْ لَيْ النَّالِيمَ فَسَا أَنْ يَكُمْ أَنْ إِذَا جِنْتُ إِلَيْكُمْ سَأَجِيهُ إِلَى الْمَالِيقِ فِي مِلْ مِنْ مَرَكَةً إِنْجِيلِ الْمَسِيعِ فِي مِلْ مِنْ مَنْ الْمِلْمُ مَا أَنْ يَوْا لِمُنْ الْمَسِيعِ فِي مِلْ مَنْ مَنْ إِلِيمُ أَنْ الْمِلْمُ مَا أَنْ يَوْلُونُ الْمَسِيعِ فِي مِلْ مِنْ مَنْ الْمِلْمُ مَا أَنْ الْمُعْلِيقِ فِي مِلْ مِنْ مَنْ الْمُنْمِ الْمُسْتِيعِ فِي مِلْ مِنْ مَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِيقِ أَنْ الْمُنْ الْمَامُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْ

( رومية ۱۵: ۲۲ ــ ۲۹ )

يذكر بولس هنا خطعه الحاضر والمستقبل أيساً:

١ \_ كان يريد أن يذهب إلى أسبانيا ، ولهذا سببان : أولها أن أسبانيا ف ألمسي غرب أوربا ، على حافة العالم التحضر ، وبولس بريد أن يصل إلى ألمسى العالم للعروف . ثم أنه يريد أن يوسل الخبر المفرح إلى كل مكان يمكن .

٧ - فى ذلك الوقت كانت أسبانيا تشتع بوجود البقرية ، وكان بعض عظه وجل البقرية ، وكان بعض عظه وجل الإمبرالمورية من الأسبان ، منهم لوكان شاعر الملاحم ، وماريان سيد من كتب الأيمرام (مسيعة قسيرة غتمة بضكرة بلوعسة أو ساخرة ) ، وكوتتليان أستاذ اللطابة ؛ وفوق الكل سقيكا النياسوف الرواق العظيم ،الذي كان وسياعلى المرامول بوون ثم رئيساً لوزدائه . وكان يولس يقول للصه : المراح المراح

٣- كان شق بولى الله أن ينمي الأورشليم لأما عملة عزيزة على

قلبه . كان قد خطط لجمع تبرعات من الكدائس الحديثة لساعدة كديسة أورشليم النقيرة . وكانت هذه التبرعات لازمة ، لأن كل الأعال المدرة الربح في أورشليم كانت مرتبطة بالهيكل ولوازمه ، وكانت كلها تحت إشراف السكهنة والنسادة والمعدوقيين ، وهؤلاء كانوا أعداء المسيحية . وهذا يمني أن الذي يعتنى السيحية في أورشليم يفقد وظيفته ، ويصبح محتاجاً . فيكان لازماً أن تتبرع السكنائس المختلفة لمساعدة مسيحى أورشليم ، ولكن كان هناك على الأهل ثلاثة آسباب لدين وواجباً مسيحياً . فعندما أعلن الله أنه يكون رسول الأهم وافقه قادة الدين ولما الذي أنه يكون رسول الأهم وافقه قادة الكليسة ، على شرط أن يذكر الفتراء ( غلاطية ۲ : ۱۰ ) وكان بولس راغباً في الوفاء بالوعد وسداد الدين . وها قد جاءت الدرسة لسداد جزء من دينه .

(ب) كان يرى فيها أمثولة للوحدة الكدسية، فليست الكذائس الجديدة وحدات متناترة مدولة ، لكذائس الجديدة وحدات متناترة مدولة ، لكذه اجزء من الكديسة الواحدة المتحدة في العالم كله . ومن بركات منا هذا العطاء أن نشر أننا لسنا أعضاء كديسة محلية محصدودة ، لكن من كديسة عامة منتشرة في كل العالم . ( ج ) كانت هذه الطريقة للتعبير المعلى عن الحمر المسيحية ، من السهل أن نتكل عن الكرم المسيحي وأن نعظ عنه ، ولكن العطاء فرمة لنحويل الكلمات المسيحية إلى أعمال مسيحية ،

لماكان بولس في طريقه إلى أورشليم كان يخطط لرحلة أسبانيا ، ومحن نطم أن بولس لم يصل إلى أسبانيا ، فتحن نطم أن بولس لم يصل إلى أسبانيا ، فتعدما وصل إلى أورشليم واجهته المتاعب التي قادت إلى مسجنه الطويل ثم موته . يبدو أن هذه كانت واحدة من خطط الرائد العظيم التي لم تتبلود إلى واقع أ

## بعين مفتوحة للخطر ا

قَا طَلُب إِلَيْكُمْ أَيْهَا الْإِخْوَةُ بِرَبِّنَا يَسُوعَ الْسَيِحِ وَبِيَعَبَيْ اللهِ وَإِنْ تَجَاهِدُوا مَنِي فِي السَّلَوَاتِ مِنْ أَجْلِي إِلَّهِ اللهِ اللهِ مِنْ أَجْلِي إِلَّهُ اللهِ مِنْ أَجْلِي اللهِ اللهِ مَنْ أَجْلِي اللهِ اللهِ اللهِ أُورُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَمَكُمْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَمَكُمْ اللهِ اللهُ اللهُ مَمَكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَمَكُمْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ مَمَكُمُ المُحْمَدِينَ . آمِينَ . آمِينَ . آمِينَ . اللهُ الل

( رومية ١٥: ٢٠ ـ ٣٢ )

قلنا فى تعليقنا فى ختام الفقرة السابقة إن خطة بولس لزيارة أسبانيا لم تفحقق، فإنه عندما ذهب إلى أورشليم ألق القبض عليه وسجن مدة أدبع سنوات ، سنتين فى قيصرية وسنتين فى روما . وهنا تفضح عظمة شخصية بولس :

۱ — عندما ذهب بولس إلى أورشليم كان يعرف ما يعمله ، طلباً بالمخاطر التى تنظره ، فإنه كان ذاهباً إلى عربن الأسد برجليه ، واضعاً نسمه فى يد النوة التى تكرهه ، ولكنه كان يقعل ماسبق سيده أن فعله ، عندما ثبت وجهه ليذهب إلى أورشليم ( لوقا ٩ : ٥١ ) . إن قة الشجاعة هى أن نعرف أن المخاطر تنتظرنا ولكننا نذهب ليلمي نداه الواجب . كانت هذه شجاعة المسيح ، وشجاعة بولس، والتي يجب أن تكون شجاعة كل مسيحى يتبع السيح .

 لا سـ لهذا طلب بولس ساوات أحل روما لأجله ، فإ أجل أن يمضى إنسان إلى المفاطر عالماً أنه عاط بدفء صاوات عبيه . ومهما فصلتنا المسافات عن عبينا ومهما كانت المخاطر التي تواجهنا ، فإننا وإياهم يمسكن أن نلتقي حول عرش نسمة الله.

ويترك يولس البركة أأهل روما ، فقد كان قادراً على عمل هذا . ومهما
 كما فقراء ، فإننا نقدر أن ترفع أسحابنا وأحيا نا في الصلاة .

٤ — أرسل بولس إلى أهل روما بركات إله السلام، وفي محضر الله ذهب بولس إلى أورشليم بسلام رغم المخاطر التي كانت "بهدده . وكل من له سلام الله في تلبه يقدر أن بواجه مخاطر الحياة بشجاعة لا تعرف الحوف!

### خطاب توصية

أُوسِي إِلَيْكُمْ بِالْخُتِنَا فِيبِي النَّي هِيَ خَادِمَةُ الْكَنِيسَةِ النَّي هِيَ خَادِمَةُ الْكَنِيسَةِ النَّي فِي كَنْخَرِيا . كَيْ تَنْبَلُوهَا فِي الرَّبُ كَمَا يَتْبَلُوهَا فِي الرَّبُ كَمَا يَتَعَلَّمُ الْقَدْيِسِينَ وَتَقُومُوا لَهَا فِي أَيْ شَيْمُ الْحَنَاجَتَهُ مِنْكُمْ لِلْأَنَّهَا صَارَتْ مُسَاعِدَةً لِسَكَثِيرِينَ وَلِي الْحَنَاجَتَهُ مِنْكُمْ لِلْأَنَّهَا صَارَتْ مُسَاعِدَةً لِسَكَثِيرِينَ وَلِي

(رومية ١٦٠ : ٢٠١)

عندما بطاب أحد الناس وظيفة فإنه يحصل على رسائل توسية من أسدقاء يعرفونه ويعرفون شخصيته ومقدراته . وعندما يسافر شخص إلى بلد غويب يأخذ رسائل توسية إلى أشخاص فى كلك البلد . وكانت رسائل التوسية معروفة فى السائم القديم ، وقد وسلت إلينا مجموعة كبيرة من هذه الرسائل مكتوبة على ورق البردى ، وجعت فى رسائل صحارى مصع ، فهناك رسالة من زار ع زيتون مصرى اسمه ميستاويون ، يرسل خادمه لسمل خاص إلى رئيس الكهنة المدعو ستوتويتس ويعطيه رسالة توسية ، يقول نيها: « من ميستاريون إلى صديقه ستوتويتس ، سلام كثير ، لقد أرسلت اليك بلاستس ليحضر لى عصا المذراة للممل فى مزارع زيتونى ، رجاء عسدم تأخيره لأنك تعرف مقدار حاجتي إليه الآن . • مرسل إلى ستوتويتس رئيس كهنة الجزيرة » . كانت هذه رسالة توصية ببلاستس ليؤدى عملا معيناً . وهكذا يوصى بولس بقيبي إلى كنيسة روما.

جاءت فيبي من كنخريا ميناء كورنتوس ، وبطلق عليها أحياناً لتب « شهاسة » لمكن من المسكوك فيه أنها احتات وظنية رسمية في السكنيسة . غير أن عمل النساء كان هاماً في السكنيسة في كل عسورها ، خسوساً في أيام السكنيسة الأولى . ولابد أن النساء لمبن دوراً هاماً في خدمة الممودية بالتنطيس ، وزيارة المرضى ، وتوزيع الطعام على الفقراء ، غير أنهن لم يتبوأن وظائف رسمية .

ويطلب بولس من أهل روما أن يرحبوا بنبي كا يجب أن يرحب أعضاء الكنائس ببعضهم ، فلا غراء في عائلة المسيح ، كما أنهم غير محتاجين إلى التعادف الرسمي لأنهم أبناء الأب الواحد ، فهم إخرة وإخوات . على أن الكنيسة لا تقدم دوماً الترحيب الذي يجب أن تقدمه ، فإن أعضاء الكنائس وسائر التنظيات الكلسية عميل إلى التقوقع على نفسها والانفلاق على ذاتها ، فلا ترجب بالنراء ، إن بولس هنا يوسينا أنه عندما يجيء إلينا غريب فيجب أن باني عندما كل رحيب !

# البيت الذي كان كنيسة

سَامِوا عَلَى بِرِيسْكِلاً وَأَكِيلاً الْمَامِلَةِنِ مَدِى فِى الْمَسْيِمِ يَسُوعَ وَصَمَا عُنَقَيْهِمَا مِنْ أَجْل حَيَاتِى الْمَسْيِمِ يَسُوعَ ، اللّذَيْنِ وَصَمَا عُنَقَيْهِمَا مِنْ أَجْل حَيَاتِى اللّذَيْنِ لَسْتُ أَنَا وَحْدِي أَشْكُرُهُمَا بَلْ أَيْضاً جَمِيمُ كَنَائِسِ الْاَثْمَمِ . وَعَلَى الْسَكَنْيِسَةِ النَّى فِي يَنْتِهِمَا . كَنَائِسِ الْاَثْمَمِ . وَعَلَى الْسَكَنْيِسَةِ النَّى فِي يَنْتِهِمَا . (روبة ١١٦:١١)

يعتبر أكيلا وزوجته بريسكلا أشهر زوجبين في العهد الجديد . ولندرس الحقائق الثابتة عنهما : أول ما نقرأ عنهما في الأعمال ١٨ : ٢ و نعلم أنهما كانا من سكان روما ، ولكن الإمبراطور كلوديوس أصدر أمره عام ٥٣ م بطرد كل اليهود من روما . وقد كان اليهود من روما استقر أكيلا وبريسكلا في كورنقوس ، حيث اليم في صنع الخيام . ولما كان بولس صانع خيام نقد استقر عندهما في كورنئوس . وعندما ترك بولس كورنئوس واستقر في أفسس فعب أكيلا وبريسكلا ممه إليها (اعمال ١٨ : ١٨) وقد جرت هناك حادثة تكشف عن شخصيمهما ، فقد جاء إلى أفسس عالم لامم اسمه أبولس ، لم يكن يعرف كل حقائق الإيمان المسيحى ، فأخذاه إلى يتهما وعلماه حقائق الإيمان (أعمال ١٨ : ٢٤ – ٢٢) .
المسيحى ، فأخذاه إلى يتهما وعلماه حقائق الإيمان (أعمال ١٨ : ٢٤ – ٢٢) .

وعندما كتب بولس رسالته الأولى إلى كورنتوس من أفسس كان أكيلا وبريسكلا لا يزالان فى أنسس ، فأهدى سلام الكنيسة التى فى بيتهما إلى أهل كورنتوس ( ١ كورنتوس ١٦ : ١٩) . كان هذا قبل بناء الكفائس ؛ نسكان البيت مكان الاجتماع التعبدى . ثم نسمع بعد ذلك أتهما فى دوما ، كما يعضح من هذه الرسالة ، ولابدأن أمر كاوديرس بخروج اليهود من روما لم يعد سارى المنعول ، نماد أكيلا وبريسكلا مع يهود آخرين إلى روما ، إلى يوتهم القديمة وحملهمالقديم . وفي روما مارسا ماسبق لهم ممارسته ، فقد فتحا يتيمما للكنيسة . ثم نقرأ في ۲ تيموثماوس ١٩٠٤ أنهما عادا إلى أفسس ، ويرسل بولس إليهما سلاماً دائماً ، نقد عملا معه كثيراً .

لقد عاش أكيلا وبريسكلا عيشة التنقل . كان أكيلا قد واد في بنتس في آسيا الصنرى ( أعمال ١٨ : ٢ ) وتروج وعاش في روما ، ثم كورنتوس ، ثم في أفسس ، وعاد إلى روما ، وأخيراً استقر به المقام في أنسس ، ولكن حيثًا سكنا جملا بينهما كنيسة ومركزاً للمبادة والشركة المسيحية . ويجب أن يكون كل بيت كنيسة ، مكاناً لسكنى المسيح . وقد شع من بيتهما نور المبداقة والشركة والود . وما أجل أن يجد الغرب أصدقا ، يأوى إلى بيونهم ، حيث ترول وحدته ويجد الحاية من التجارب . ربما تفتكر أن البيت مكان ياجأ إليه الإنسان لينقل المباب من خلفه ليستربح ، لكن البيت أيضاً مكان العنيانة والباب المفتوح ،

هذا ما نمرفه بالتأكيد عن أكيلا وبريسكلا ، لكن ربما كان هناك قسة خيالية عظيمة خلف هذا . فإلى هذا اليوم توجد كنيسة فى روما اسمها « كنيسة القديسة بريسكلا على الافنتين » ، كما كانت هناك مدفئة ابريسكلا ، وهى مدفئة الأسرة الرومانية القديمة المروفة باسم « عائلة أكيلا » وهناك برقد جان أكيليوس جلابريو الذى كان قنصلا رومانياً عام ٩١ م ، وهى من أعلى الوظائف الرومانية ، وأعلب الظن أن أكيليوس جلابريو مات كشهيد مسيحى ، ولعله من أوائل النبلاء الرومان الذين استشهدوا فى سبيل المسيح . ومن المروف فى روما القديمة أنه عندما كان أحد الناس بنال حربته كان يطلق على نقسه اسم إحدى المائلات العظيمة فى البلد . وكان أحد الأسماء اللسائية المشهودة فى عائلة اكيليوس اسم « بريسكلا » . وهنا برى احبالين :

۱ - ربما نال أكيلا وزوجته بريسكلا حريبهما من سيد رومانى اشتراهما من عائلة أكيليوس \_ فهل يمكن أنهما زرعا بذور الإيمان المسيحى فى تلك فى العائلة حتى ربحا القنصل الومانى؟ وهل يمكن أن يكون هذان الزوجان العامل على وصول الإيمان إلى بيت رجل نبيل بعد أن ربحاه المسيح، نعدا أولاد حذوء؟

٧ ـ وربما كانت هناك قصة خيالية أخرى خلف هدين الإسمين \_ في أربعة مواضع من ستة مواضع ورد فيها اسم أكيلا و بريسكلا في العهد الجديد يجيء اسم الووجة أولا ، ولو أن العادة جرت أن يجيء إسم الزوج أولا \_ فهل يمكن أن بريسكلا كانت سيدة نبيلة تتحدر من العائلة الأكيلية المشهورة ، وأنها التقت في إحدى الإجهاعات المسيحية بأكيلا البهودى سانع الخيام فحطمت المسيحية فروق العنصر والعرق والنبي والبلاء ، فتروجت الرومانية الارستقراطية من العامل اليهودى ، بعد أن ربطتهما المسيحية إلى الأبد برباط الحب المسيحية والخدمة المسيحية ؟

بالطبع لن نكون متأكدين من أى من هدين الإحبالين ، ولــكن الذى محن فى تأكيد منه أن المئات فى كل من روما وكورنئوس وأفسس مدينون بحيامهم الروحية إلى هدين الزوجين اللذين جملا من بيتهما كليسة!

# لكل اسم مدحه

سَلِمُوا عَلَى أَلَيْنُتُوسَ حَبِيبِي الَّذِي هُوَ بَاكُورَةُ أَخَائِيَةَ لِلْمَسِيعِ . سَلِّمُوا عَلَى مَرْيَمَ السَّى تَمِيتُ لِأَجْلِنَا كَنْبِراً . سَلِّمُوا عَلَى مَرْيَمَ السَّى تَمْيتُ الْمَالْسُورَ بْنِ مَمِي سَلِّمُوا عَلى أَنْدُرُونِ كُوسَ وَيُهِ نَعْاس نَسيتِيَ الْمَالْسُورَ بْنِ مَمِي اللَّذَ بْنِهُمَا مَشْهُورَانِ بَيْنَ الرَّسُلِ وَقَدْ كَا نَا فِي الْمَسِيعِ قَبْلِي .

سَلَّمُوا عَلَى الْمَامِلِ مَمَنَا فِي الْمَسِيحِ وَتَلَى إِسْتَاخِيسَ حِبِيدِي الرَّبِّ . سَسَلَّمُوا عَلَى أُورْبَانُوسَ الْمَامِلِ مَمَنَا فِي الْمَسِيحِ وَتَلَى إِسْتَاخِيسَ حَبِيدِي سَلْمُوا عَلَى أَبَّلُسَ الْمُنَ كَنَّى فِي الْمَسِيحِ . سَلَّمُوا عَلَى الَّذِينَ هُمْ مِنْ أَهْلِ زَرُ كَبِيثُوسَ لَسَيْبُوا عَلَى هِيرُ ودِيُونَ تَسِيعِي . سَلَّمُوا عَلَى الَّذِينَ هُمْ مِنْ أَهْلِ زَرَ كَبِيشُوسَ لَسَيْبِي . سَلَّمُوا عَلَى الَّذِينَ هُمْ مِنْ أَهْلِ زَرَ كَبِيشُوسَ لَسَيْبِي . سَلَّمُوا عَلَى الَّذِينَ هُمْ مِنْ أَهْلِ زَرَ كَبِيشُوسَ الْمَا فَي فِي الرَّبُ

( رومية ١٦ : ٥ – ١١ )

لا شك أنه خلف كل امم من هذه نوجد قصة حب عظيمة للمسبح، ونحن لا نعرفها ، ولكننا مخملها . في هذا الأصحاح ورد إسم أربعة وعشرين شخصاً و هناك ملحوظنان عامقان :

١ - من الأربعة والمشرين إسماً هناك ست نساء. وبولس منهم عادة أنه يعتر من شأن النساء. ولحكن إن أردنا أن ترى مشاعر بولس من نحو النساء فلتتأمل مثل هسذه الفقرة ، فإن سعادته بخدمتهن في الكليسة تلمع من خلال كلماته !

٧ - ثلاثة عشر إسماً من الأسماء الأربعة والعشرين هي أسماء اشخاص متصلين بالقصر الأمبراطوري في روما . وبعض الأسماء عادية ، لكنّها توحى لما بأشياء . في نيلي ٤ : ٢٧ يتحدث بولس عن القديسين الذين من بيت تيصر. ولربما كما نوا عبيداً ، لكن الحقيقة الهامة هي أن المسيحية تفلفات حتى في القصر الإمبراطوري وفي العائلة الأمبراطورية .

أما اندرونكوس ويونياس فإسان يلفتان النظر ، فيونياس اسم نسأتي .

إذاً نقد ورد ذكر الدماء بين الرساي الذين أرسائهم الكنيسة ليمخبروا برسالة المسيح على نطاق واسع . ويقول بولس إنهما آمنا بالمسيح قبل أن يؤمن هو ،وهذا يسنى أنهما يرجمان في إيمانهما إلى وقت إيمان استفانوس ، ولابد أنهما كانا متصلين بكنيسة أورشلبم .

ولابد أن قسة طريفة تكمن خلف اسم أمبلياس، فهو إسم مشهور للمبيد. ونجد في متبرة دومانيلا، أشهر مقابر السيحيين الأولين، تبراً مزيناً لأمبلياس، عليه إسم صاحبه بالخط الزخرف. ولما كان المواطن الروماني يكتب على تبره إسمه الثلاثي، فإن أمبلياس كان عبداً (لأن أسمه فقط هو المكتوب)، غير أن الخط المزخرف للاسم يعني أن صاحبه كان ذا مكانة عظيمة في الكيسة، غير أن الخط المزخرف للاسم يعني أن صاحبه كان ذا مكانة عظيمة في الكيسة، المكتب أبي طائفة المبيد، فقد أزالت المكيسة، الكيسة، ينها ينتسب (حسب الجسد) إلى طائفة المبيد، فقد أزالت المكيسة المورق الإجهاعية . وتحن لاعمك الدليل على أن أمبلياس حبيب بولس هو أمبلياس صاحب التبر ، في مقبرة دومانيلا، لكن هذا محتمل!

اما « أهل ارستوبولوس » فإن خلف اسمهم قسة طريقة ، فإن « أهل » لم تمكن تمنى أفراد الأسرة الصنيرة ، لحكم كانت تشتمل على العبيد والحدم . وقد عاش في روما أحد أخاد هبرودس ، وإسمه أرستوبولوس . عاش وحيداً دون أن يرث لقب هيرودس أو أى شيء من أملاكه ، غير أنه كان صديقاً للإمبراطور ، على كاوديوس . ولذلك فان تردته وعبيده بعد موته أصبحوا ملكاً للإمبراطور ، على أن يطاق عليهم « اهل ارستوبولوس » . وعلى هذا فان هذه العبارة يمكن أن تمنى « العبيد والحدم الذين كانوا لارستوبولوس » حفيد هيرودس ، والذين صاروا الآن من ممتلسكات الأمبراطور . ولمل صبحة هذا الإحمال نابعة من أن هذا الأسم يتوسط إسمى أبلس وهيروديون ، وأبلس قد يمكون الأسم اليونانى للاسم اليونانى الماسم اليونانى الارتباط بمائلة هيرودس .

أما « أهل تركيسوس » فقد محمل قسة أخرى ، فتركيسوس إسم مشهوو لأناس عديدين ، أشهرهم البد الذي حرره كاوديوس وجمله سكرتبراً له ، فسكان صاحب نفوذ على الإمبراطور ، ويقال إنه جمع بروة تقدر بأربعة ملايين جنيه إستريبي . وكان مصدر ساطانه أن كل بريد الإمبراطور كان يجر عليه قبل عرضه على الإمبراطور ، ولم يسكن يصل للامبراطور إلا بموافقته ، وقد شكات رشاوى الناس له هذه الثروة المضخمة . وعندما قتل كلوديوس وقولى نيرون المرش بقى تركيسوس وقتا قايلا ، ثم اضطره نيرون إلى أن ينتجر ، واخذ ثروته وعبيده . ولعل عبيد تركيسوس هم المذكورين هنا . فإن كان أرستوبولوس هو فعلا سكرتير كاوديوس ، فإن هذا يعيى أن عدداً كبيراً من العبيد في القصر الإمبراطوري كانوا مسيحيين ، وتكون خمرة المسيحية قد وسلت إلى أعلى الدوائر في بيت قيصر !

### حبة مختفية

سَلَّمُوا عَلَى نَرِيفَيْنَا وَتَرِيفُوسَا النَّاعِبْدَيْنِ فِي الرَّبِّ . مَسَلَّمُوا عَلَى بَرْسِيسَ الْمَخْبُوبَةِ النَّى تَمَيَّتْ كَيْيِراً فِي الرَّبِّ ، سَلَّمُوا عَلَى رُوفُس الْمُخْتَارِ فِي الرَّبُ وَعَلَى أُمَّهِ الرَّبِ ، سَلَّمُوا عَلَى أُرْمِيْنَ فِيلِينُونَ عَمْرَ مَاسَ بَرْبَاسَ وَعَلَى الْإِخْوَةِ اللَّيْنَ مَمَهُمْ . سَلَّمُوا عَلَى بَرُّكِاسَ وَعَلَى الْإِخْوَةِ اللَّيْنَ مَمَهُمْ . سَلَّمُوا عَلَى بَيْلُولُوغُسَ وَجُولِيَا و الجِيرِيوسَ وَالْخَتِهِ وَالْوَلَهَاسَ وَعَلَى جَمِيمِ

الْفِدِّسِينَ أَأَنِ مَمَّهُمْ . سَدُّمُوا بَمْضُكُمْ عَلَى بَمْضِ بِقُبَلَةٍ مَقَدَّسَةِ . كَنَاثِسُ الْمَسِيحِ تُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ .

(رومية ١٦: ١٧ - ١١)

لاشك أنه توجد قصة خلف كل اسم من هذه الأسماء، ولكننا نقدر أن نخمن ونبني القصص عن بعضيا فقط :

۱ — عندما أرسل بولس تحياته إلى ريفينا وريفوسا \_ وها غالباً أختان توأمتان \_ أرسلها بابتسامة ، تتضح من تركيب الجلة التي صاغ فيها سلامه . فقد استممل بولس كلة نترجها « تعب » عن مريم ( في آية ٢ ) وعن تريفينا و تربفوسا و برسيس ، في هذه الفترة . وهي كلة تعني العمل لدرجة الإرهاق . . أي أن يعطي الشخص العمل كل طافته حتى يدركه التب . هذا ما نملته كل من تريفينا و تربفوسا التي يعني أسماها « اللذيذة » و « الرقيقة » . لقد عملتا كل الجهد حتى الإعياء لأجل المسيح والسكنيسة . ونقدر أن ترى الإبتسامة تلمع في عيني بولس وهو يرسل تحياه إليهما .

٧ - وهناك قسة عبة عظيمة خلف إسم روفس وأمه التي يقول بولس عنها إنها أمه . ولقد كان روفس معروفاً بالتقوى والشجاعة في كديسة روما ، وكان بولس يشعر بالدين الكبير الذي في عنقه إلى روفس وأمه السكريمة . ولسكن من هو روفس ؟ . في مرقس ١٥ : ٧١ نقرأ عن سحمان القيروائي الذي سخروه ليحمل سليب يسوع على طريق الجلجثة ، وهو أبو ألسكسندرس وروفس . وعند ما يعرف شخص باسم ابنه فإن هذا يسئى أنه غير معروف للمكتوب إليهم ، بينا ابنه معروف لحم . فلأي كديسة كتب مرقس أنجيله ؟ الأغلب أنه كتب بينا ابنه معروف كم . فلأي كديسة كتب مرقس أنجيله ؟ الأغلب أنه كتب لكيسة روما ، حيث كان ألكسندرس وروفس معروفين . وها عن مجدوفس لكان على على عالم عن عد روفس التادم السليب . ولابدأن ذلك اليوم كان قاسياً على سحمان ، البهودي القادم

م: القيروان ( ليبيا ) . ولابد أنه قضى نصف عمره يوفر نفقات السفر لأداء عيد الفصح في أورشليم . وعندما وصل إليها أخذته عظمة الاحتمال وفحأة لمست حرية جندي روماني كتفه ، وكان هذا يعني تسكليفه بخدمة . وإذا به يسكلف بحمل صليب بحرم . ولابد أن المكراهية ملأت جوانحه ا هل جاء من القيروان ليؤدى هذا العمل؟! لقد جاء ليحتفل بالفصح، وها هو يحمل المار. وحالما وصل إلى الحلجثة ألتي بحمله وأسرع ليبتمد . ولكن لابد أن شيئًا حدث له ، فقد لمس حامل الصليب قلبه ، فأنجذب إلى الأبد إلى ذلك المعاوب ، وهكذا غيرت مواحبة الجلحثة حياته كلها . لقد جاء ليحتفل بعشاء الفصح ، وعاد عبداً للمسيح . ولابد أنه عاد إلى بيته ليشارك زوجته وولديه اختباره الجديد . ويمكن أن نصيغ مختلف القصص حول هذه الفكره . إذ نترأ في أعمال ١١ : ٢٠ أن رجالا من قبرس والقيروان ذهبوا لأنطاكية وبشروا الأمم ، فهل كان سمان أحد القيروانيين ؟ وهل كان رونس معه ؟ وهل أخذا على عاتقيهما السئولية المنخمة في توسيل الإنجيل للعالم كله ؟ وهل ساعدا الكنيسة لتخرج خارج الحدود الضيقة التي كانت المهودية تريد حصرها فيها ؟ وهل يمكن أن نسكون اليوم مديونين في وصول الرسالة لنا إلى أشخاص من القيروان ، حل أحدم الصليب قسراً في طريق الحلحثة ؟ ولنعد إلى أنسس حيث قامت مظاهرة سياخبة تأييداً لإلمة أنسس « أرطاميس » ( ديانا ) محاولة قتل بولس . فن تصدى لواجههم ؟ رجل إسمه « اسكندر » ( أعمال ١٩ : ٣٣ ) .. فهل هو شقيق رونس يحاول أن يدافع عن بولس؟ أما أم روفس ققد عاونت بولس وأراحته في وقت حاجة وشدة ، عندما رفضته عائلته لأنه صار مسيحياً.

ربما كان كل هذا بحرد تخمين ، لأزإسم اسكندر ورونس إسمان مشهودان . ولكن ربما كان ماقلنا سميحاً ، بعد التنبير الذي حدث في طريق الجلجنة .

ج بق إسم آخر ، ربما كانت وراءه قصة عظيمة ، هو نيربوس ، فقد
 حدثت في روما عام ٩٥ م حادثة هزت روما ، فقد أدين شخصان بارزان في روما

بهمة اعتناق السيحية ، هارجل وزوجته . إسم الرجل فلافيوس كلمنز وكان أحد التناسل . أما زوجته فكانت من العائلة الما الكمة وإسمها دومانيلا ، حفيدة فسباسيان الإمبراطور الحائم ، وكان أبنا فلافيوس ودومانيلا ميخالفا الإمبراطور الحائم ، وكان الإمبراطور ومتيان في حسكم الإمبراطورية . وقد أعدم فلافيوس ، وزنيت دومانيلا إلى جزيرة بوزنيا ، والذي دعانا للورد هذا هو أن إسم باور (حاجب ) فلافيوس هو « نيربوس » . ومن المكن أن نيربوس كان عبداً لهما ، قادها إلى الإيمان المسيحى . وهناك شيء ما كان أمينا لمدينة روما في عهد الإمبراطور نيرون الذي أحرق روما عام 15 م . والسق عهم أم والمن مراة على اضطهاد المسيحيين . وقد أمر نيرون بطلاء بعض عام 15 م . والسق عم هم المنطوب المسيحيين ، وقد أمر نيرون بطلاء بعض المسيحيين بالتار لإحراقهم ليضيء حدائق قصره ، كا أمم بإلقاء بعضهم لمسكلاب الموحشة المرافور من من المنز وهو يرى شجاعة أوائك الشهداء ، وسأل نسه ترم ها ؟

## نداء أخير للمحبة

 مُعَكَمَاءً لِلْخَدْرِ وَلِسَطَاءً لِلشَّرِّ. وَاللهُ السَّلَامِ سَيَسْحَقُ الشَّيْطَانَ تَحْتَ أَرْجُلِهِ كُمْ سَرِيعًا. نِيْمَةُ رَبِّبَا يَسُوعَ المَّسِيحِ مَعَـكُمْ. آمِينَ.

( رومية ١٦ : ١٧ — ٢٠ )

يبدو أن بولس وجد صعوبة فى إلمهاء رسالة رومية ، فبعد أن سجل التحيات عاد ليسجل نداء أخيراً للمحبة ، عمدراً أهل روما من التأثيرات الشربرة . وهو يمرز أمرين ضارين للسكنيسة وللشركة الروحية مها :

۱ ـ\_ هناك من يصنمون شقاقات بين الإخوة ، وكل من يهدد سلام الكنيسة سيمطى حساباً عما يغمل . كان قسيس يزور عائلة انتقلت حديثاً إلى مدينته ليرحب بها ، فقال رب العائلة القسيس : « هل تعرف كنيسة كذا ؟ » فأجاب القسيس : « نمم ، اعرفها جيداً » . فقال الرجل . « كنت عضواً بها ، للكنى اخربتها » . هناك من يفتخرون بالشقاق الذي يصنمونه وببذور الخصام التي يزرعونها . ولكن لابد أن من يفعلون هذا يجاوبون السيح عما نعاده عندما يحاسمهم يوم الدين !

٧ ــ هناك من يضمون عثرات ومعطلات للآخرين . وكل من يجمل الطريق صعبة أمام الآخرين سيمطى حساباً عما يفعل . هناك من يمطى بتصرفه مثلا سيئاً ، وهناك من يشجع الخطأ . ويقول المسيح إن الوبل لمن تأتى به المشرات!

وتجد فى هذه الفترة كامتين هامتين . هناكامة « بالسكلام العليب » وفى اليونانية تمنى «كلام من يتسكلم جسناً ويتصرف رديثاً » فهو خلف السكلام التحتوى فاعل إنم ، وصاحب تأثير سبيء ومضلل . لاعن طريق الهجوم المباشر ، بل عن طريق السكلام المسول . كما يحد كلمة « بسطاء الشر » . والبسيط فى

اليونانية ندى غير الفشوش، مثل اللبن الذى لم يختلط بالماء . إنها قصف الصفاء والنقاء . والمسيحى هو الشخص الذى تقف أمانته فوق كل الشكوك !

ونلاحظ أن الممكلة التى تواجهها كنيسة ويها كلمنة لم تظهر بعد فى نشاط على ، وبولس يقول إن السكنيسة تقدر أن تواجهها . ومن هنا ترىبولس الراجي الحكيم الذى يعرف أن انوقاية خبر من الدلاج ، فقى معظم السكنائس تستفحل المساكل لأن أحداً فيها لايجد الشجاعة السكافية لمواجهة هذه المشاكل في بدئها ، وعندما تسكير الشكلة لايجدى معها الحل . يمكن أن نظمى الشراوة لو عالجناها في مهدها ، ولكن يكاد يكون من المستحيل إطفاء حريق شب في غابة . لقد تصدى بولس للشكلة قبل أن تعناهم .

وتنتهى هذه النقرة بشكرة جميلة . يقول بولس إن إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلهم سريعاً . ونلاحظ أن سلام الله سلام عامل ، منتصر . هناك سلام مؤسس على الهروب من المشاكل · ورفض إشحاذ القرارات وغلق الميون عن الأمور التى يجب معالجتها . هذا سلام عاطل لأنه يتحاشى معالجة الأمور . ولكن السيحى يجب أن يذكر أن سلام الله ليس سلام التسليم للمالم ! . بل السلام الذي ينلب العالم !

#### تحيد\_ات،

يُسَلَّمُ عَلَيْكُمْ تِبِهُواَكُنُ الْعَلِلُ مَنِي وَلُوكِيُونُ وَلَهُ لِكُنِلُ مَنِي وَلُوكِيُونُ كَاتِبٌ وَيَسْتُونُ وَسُونِيا لِمُنْ الْسِيائِي . أَمَّا تَرْتِيُونُ كَاتِبٌ مَلْدِهِ الرَّسَالَةِ أَسُلَمُ عَلَيْكُمْ فِي الرَّبِ . يُسلَمُ عَلَيْسُكُمْ عَالِمُنْ مُسْتِيقًى وَمُمْتِيقًا الْعَكَيْسِةَ كُلُلًا .

يُسَلِّمُ عَلَيْكُمُ أَرَاسْنُسُ خَازِنُ الْمَدِينَةِ وَكُوَارْنُسُ الْأَخُ. نِمْمَةُ رَّئِنَا يَسُوعَ الْمَسْيِيحِ مَع جَمْيِيسِكُمْ . آمِينَ . (روبة ١١: ٢١ – ٢٢)

من الصمب أن 'نر ق جاعة الأصدة الحيطين ببولس الذين يهدون السلام ، والكنفا نعرف تيموثاوس ساعد بولس الأيمن ، الذي كان بولس يعتبره خليفته ، والذي كان الوحيد الذي يدرك أنسكار بولس ( فيلي ٢ • ١٩ ، ٢٠ ) . أما لوكيوس فقد يكون لوكيوس القبرواني أحد أنبيا ، ومعلمي كديسة أنطاكية الذين اشتركوا في إرسال بولس وبرنابا لرحلتهما التبشيرية ( أعمال ١٣ ، ١ ) . وقد يكون ياسون هو الذي استصاف بولس في تسالونيكي وتألم على يد الجمهور الناشب ( أعمال ١٧ : ٥ - ٩ ) . أما سوسيبانوس فقد يكون من بيرية وحمل تبرع كديستة إلى كديسة أورشليم ( أعمال ٢٠ : ٢ ) . أما غايس فقد يكون أحد الشخصين اللذين عدها بولس في كورنتوس ( ١ كورنتوس ١ نك ) .

وللمرة الأولى والوحيدة نعرف إسم سكرتبر بولس الذى دون الرسالة بقله ، عندماكان بولس يمليها عليه ، وهو ترتيوس ، الذى سجل تحيته . أما بقية سكرتيرى بولس فلم يسجلوا أسماءهم ، وهكذا بقف ترتيوس ممثلا لهؤلاء الذي خدموا في الخفاء .

وقت في هذه الفقرة أسماء يعرفها بونس بجملة واحدة ، إذ ليس عنده مكان لذ كر الزيد عنه م م والمبكن هذه الجملة الواحدة تنقل أهم شيء عمهم . فنايس رجل الضيافة ، وكوراتس رجل الأخوة . وما أجل أن يسجل التاريخ لشخص أنهرجل البيت المنوح ، ولآخر أنه رجل القلب الهب . فإذا أراد أحد أن يسجل ملخصاً لجياتما في جملة ، فاذا عساه يقول ؟

### النهاية .. تمجيد ا

وَ لِآقَادِرِ أَن مُنْهَنِّكُمْ حَسَبَ إِنْجِلِي وَالْسَكُرُ ازَةَ يَسُوعَ الْمَسِيعِ حَسَبَ إِعْلاَنِ السِّرِ الَّذِي كَانَ مَكْتُوماً فِي الْأَرْمِنَةِ الْأَرْمِنَةِ الْأَرْمِنَةِ الْأَرْمِنَةِ الْأَرْمِنَةِ الْأَرْمِنَةِ الْلَهِ الْأَرْمِنَةِ الْلَهِ الْأَرْمِنَةِ الْلَهِ الْأَرْمِنَةِ الْلَهِ الْأَرْمِنَةِ لَكُمْ الْمُلْهِ الْأَرْمِينَ لِللهِ اللَّهِ الْمُدَاعَةِ الْإِلهِ الْأَرْمِينَ لِلهِ الْحَكَمِمِ وَحْدَهُ بِيسُوعَ الْمَسِيعِمِ لَهُ الْمَجْدُ إِلَى الْأَبْدِ . آمِينَ . كَبْنَتْ إِلَى أَهْلِ رُومِيةً مِن كُورِنَّوسَ عَلَى بَدْ فِيمِي خَادِمَة كَنِيسَةً كَنْشَرَيا .

( رومیة ۱۱ : ۲۵ -- ۲۷ )

يخم بولس رسالته بتمجيد أنه يلخص فيه جوهر الإنجيل الذي يكرز به :

١ ـ إنه الإنجيل الذي يجيل الإنسان قادراً على الوقوف بثبات . « يا ابن الراء ، قم على قدميك ، فأت كلم ممك » (حزقيال ٢ : ١) ، فقوة الإنجيل تتجمل الإنسان يقف منتصباً تابتاً ضد القلائل والسدمات والتجارب . سجل أحد السجفيين حادثة حدثت في الحرب الأهلية الأسبانية ، فقد كانت فرقة صغيرة عاصرة ، وعندما افتربت الهاية أراد بعض أفرادها أن يسلموا لينجوا بحياتهم ، ولكن البمض فضاوا القتال حتى النهاية ، وأخيراً تحدد الموقف عندما قال أحد الشجحان : « من الأنفسل أن نموت ونحن واقدين من أن نعيش ومحن اكسين ». إن الحياة صعبة ، وقد يسقط إنسان في مهاوى التجربة • • ولحن واقدين ، حدل إنسان في مهاوى التجربة • • ولحن واقدين ، حتى العالمة في أردأ حال .

٧ ــ إنه الإنجيل الذي أعلمنه يسوع المسيح ، وهو أصله ، ولكن البشر

مكه زون به . ولا يكون الإنجيل خبراً مفرحاً بدون المسيح ، ولكن بدون البشر لايمكن للناس أن يسمموا بأخبار الإنجيل. ويبدأ الخبر الفرح بأن يجد المسيح الشخص ، فيذهب ليجد آخرين للمسيح . لما وجد أندراوس يسوع ذهب إلى أخيه بطرس ليعلن له أنه قد وجده (يوحنا ١ : ٤١٠٤٠ ) . وهذا إمتياز المسيحي كما أنه واجبه ، فامتيازه أنه وجديسوع ، وواجبه أن ينقل أخبار يسوع . في قصه قديمة أن يسوع عاد إلى مجده بعد الصلب والقيامة ، حاملا آثار الصلب . فقال له أحد الملائكة : « لابد أنك قاسيت الكثير من النشر . هل عرفوا جيماً بما فعلته لأجلهم ؟ » فأجاب يسوع : « لا • ليس بعد ، فقلياون فقط هم الذين عرفوا في فلسطين » فسأل الملاك : « وماذا عمات لتضمن أنهم كليم يسمعون ؟ » فأجاب يسوع : « لقد سألت بطرس ويعقوب ويوحنا أن يخصصوا نفوسهم لتعريف الناس، وكل من يعرف يمرّف غيره ، وهكذا تصل الرسالة إلى كل الناس. ونظر الملاك بشك ، فهو يعرف نقاط الضعف في هؤلاء البشر ، وعاد يسأل : « لحكن ماذا يحدث لو أن بطرس ويمقوب ويوحنا نسوا ؟ وماذا يحدث لو أنهم تعبوامن العمل ؟ وماذا يحدث لو أن الناس في القرن المشرين مثلا أهماوا في إعلان رسالة عبتك ؟ هل لديك تخطيط آخر ؟ ٥ فأ جاب يسوع : لم اعمل أى تخطيط آخر · إنني اعتمد عليهم » · لقد مات يسوع ليعطينا الإنجيل ، وهو يعتمد علينا لإعلان أخباره السارة للجميم .

الله الله عبل يمكل التاريخ ، قبد كان موجوداً في الأرمنة القديمة ، وتم إعلانه في مجى المسيح إلى العالم . ويُعجين المسيح حدث شيء عظيم ، فقد غزا الأزل عالم الزمن ، وجاء الله إلى العالم . وكل التاريخ يدور حول مجيئه ، فقبله جرى الاستمداد لهيئه ، وعند مجيئه تغير العالم كله ، ولا يمكن أن يسود إلى ما كان عليه . إن مجى المسيح هو الحادث المركزي في التاريخ ، فنقول : قبل الميلاد ، وبعد الميلاد ، فإن مجيئه قد بدأ الحياة الجديدة للعالم .

٤ \_ والإنحيل لكل الناس ، وكان دوماً لكل الناس . لقد قصد به

اليهود ، كما قصد به الأمم أيضاً . وربما لم يكن أنبياء العهد القديم فاهمين لـكل ما قالوه عن أن الإنجيل هو أيضاً للأمم ، ولكن الحقيقة أنهم أعلنوا وتنبأوا بدخول الأمم إلى الإيمان ، من كل البلاد . ولا بد أن نعمل الآن على توسيل الإنجيل لـكل العالم ، لتنطى معرفة الله الأوض كلها ، كا تنطى المياه البحار ، البحار ، ولينال الإنسان مجد مساعدة الله في تحقيق انتظاراته بإقبال الجميع إلى الإيمان .

ه ــ وهو إنجيل بهدف لأن يعرف كل الناس الله ويطيعوه على أنه الله الله ، لا طاعه الدكتانور المخيف الذي يحملم كل الملك ، لا طاعه الدكتانور المخيف الذي يحمل بالحديد والنار ، والذي يحملم كل معارضة ، ولــكن طاعة الإيمان الوائق والخضوع الـكامل الناج عن الحب . . إنم طاعة القلب الذي يسلم نفسه في عبة ليصبح كما يريده المحبوب . إن بولس لا يرى الإنسان خاسماً لقوة إلهية جبارة ، لـكنه يراه محباً واتماً في حب عب البشر ، الذي إعان حبه أولا في السيبح .

وها بولس بختم رسالة المجادلة بكلمات عجيد الله ، إله الحبة الأزلية الأبدية !